# ملبوعات مجسمع اللغسترالعرسب تربرشتي



كتاب ايمن على الوقف والابتداء في حِنَابُ للهِ عَنْ وَجَلَّ

تأليف أبي بكرمحيّ ربن الفاسم بن بشارالأنباري النحوي

▲ ٣٢٨ \_ ٢٧١

تحقیق محیالد*ینعب اراحمن رمض*ان

دمشق ۱۳۹۰ هـ – ۱۹۷۱ م

الحرر راد

ι ٠,٠٠٠

(﴿ قَالَ الدَّانِي : سبعت بعض اصحابنا يقول عسن شيخ له أنّ ابن الأنبادي لما صنتف كتابه في الوقف والابتداء جيء به إلى ابن مجاهد فنظر فيه وقال : لقد كان في نفسي أن أعمل في هذا المنى كتابا وما ثرك هذا الشاب لمستخف ما يصنتف » .

« ابن الجزري »

ĺ 5

## هذا الكناب

كتاب وإيضاح الوقف والابتداء ، هذا أحد أمهات تراثنا الذي ينتظر من أبنائه يقظتهم الواعية ، واهتمامهم المخلص، ليكون لهذه الأمة من تراثها حافز روحي هي في أمس الحاجة إليه في حقبها الأخيرة ، تستلهمه في تفكيرها وتستهديه في عملها .

وهو كتاب ذو موضوع جليل لما يتصل بكتاب الله ألعزيز ، الذي لا ينفك 'يتلى منذ بدء إنزال آيه إلى يوم الناس هذا ، ولما يتصل بلغته وآدابها ، إذ أنه يعالج ظاهرة الوقف والابتداء في الكتاب ألعزيز ، الذي هو مثال الإعجاز ، ومستلهم الأبيناء من الأدباء وألكتاب .

وليس بين ألكتب المتقدمة اي سلمت لنا من قبضة الضياع

لف مثله يعالج هذا الموضوع سوى كتاب و القطع والائتناف و جعفر النحاس عصري أبي بكر بن الأنباري مصنف كتابناهذا ، إنه دونه لما جاء من ميزات كتاب ابن الأنباري في موضعه من مة ، يليها كتاب و المكتنى في الوقف والابتداء ، لمصنفه أبي الداني ، بل إن هذا الكتاب تغلب عليه صبغة الجمع لمذاهب تعلما ذكر المصنف نفسه في مقدمة الكتاب .

وأما أبو بكر الأنباري فعَلَم لا يكاد يجهل ، فهو أحد أثمة وفة في النحو واللغة والأدب وعلوم ألقرآن ، وحسبي تنويها ماجئت عليه من ترجمته في المقدمة .

وقد كان عملي في الكتاب تحقيقاً لنصه، وتوثيقاً لأخباره، نت عليه بما وفقني الله عز وجل إليه من كتب متقدمة تعالج نوع نفسه على ما ذكرت قبل، وكذا كتاب والإبانة في الوقف بتداء، لمصنفه أبي الفعنل الخزاعي، وبعض الأبواب في كتب وات لأرباب هذا ألعلم من مثل كتاب جمال القراء للسخاوي. مت بالكتاب إلى أداء امتحان الماجستير بجامعة عين شمس عام افأجزت به.

والفضل كلّ الفضل في تمام العمل في هذا البكتاب و تسديد كثير منخطواته إنما أنامدين به للأستاذ العلامة أحمد راتب النّفاخ، الذي أباح لي ذخائر مكتبته العامرة، على عادته ، بل كان له فضل توجيهي هذا الاتجاه الكريم في خدمة كتاب الله العزيز ولغته الشريفة ، وللأستاذ الكبير الدكتور شكري فيصل ، حفظه الله تعالى، الذي بارك هذا الاتجاه وشجعني عليه قولاً وفعلاً ، فتفضل بكثير من الرأي والنصحالكريمين ، وتفضل بإهدائي كتاب الخزاعي المذكور آنفاً ، وهو لاينفك على عادته مع تلاميذه يوجه وينصح ، فجزاهما الله عز وجل من أستاذين برين كريمين خير الجزاء ، ومدّ في عمرهما ذخراً للعلم والأدبوالخير، وأعانني على القدوة بهما برّاً بالعلم وأهله. ومن الحق على أيضاً أن أذكر للجنة المناقشة فضلها في كثير من الملاحظات القيمة التي أفادتنيها فلأعضائها الفضلاء خالص الشكر. وأما الَّذين سكتُ عن شكرهم ، بمن لهم فعنل العون في مثل الحصول على بعض مخطوطات الكتاب أو تيسير بعض الأمور المتعلقة بذلك فلست أسكت عن شكرهم إجحافاً ، وإنما أحتفظ

الهم في نفسي ولن أنسأه إن شاء الله تعالى .

ثم أتوجه إلى الأستاذ الفاصل رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق نتور حسني سبح متشرفاً بأن أشكره على تفضله بموافقته الكريمة نشر الكتاب ضمن مطبوعات المجمع الموقر ، فله فضل يتجدد الأيام ويد لاتنسى ، جزاه الله تعالى خيراً ، والحمد لله ذي كل وإحسان أولاً وآخراً .

المحقق

## المؤلف

### ابن الانباري

#### \* ATTA \_\_ TY1 \*

هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قَطَن بن دعامة أبو بكر ، على ما ذكرت أغلب مصادر ترجمته ".

وشهد له بالعلم بالنحو والأدب، وكان من الأفراد في الحفظ والنمكن فيه، وجاء في ذلك قولهم: • وبلغني أنه كُتِب عنه وأبوه حي، وكان يملي في ناحية من المسجد وأبوه في ناحية أخرى. وكان يحفظ ـ فيا ذكر ـ ثلاثمائة الف بيت من الشعر شاهدة في القرآن، وكان يملي من حفظه لامن كتاب، وكانت عادته في كل

۱ – تاريخ بغداد ۱۸۱/۳–۱۸۲ ، والأنساب ۶۹/ب ، وانباه الرواة ۳/۲۰۱/۳

بكتب عنه من العلم هكذا ، في كتبه المصنفة وأماليه المشتملة الفوائد اللغوية والنحوية والأخبار والتفاسير والأشعار .

ومرض دفعة فانزعج عليه أبوه انزعاجاً شديداً ، وقيل له في ك فقال : كيف لا أجزع لعلة من يحفظ جميع ماترون ـ وأشار محيى ملوء كتباً (١) .

ويتحدث المترجمون عن أسلوبه في الحياة ، وماكان يأخذ به من الرياضة ، فيصفونه بما يدعو إلى الإعجاب والتعجب ، يقول القفطي: « وحكى أبو الحسن العروضي قال اجتمعت وأبو بكر الأنباري عند الراضي بالله على الطعام ـ وقد كان بتاخ قد عرف ما يأكل أبو بكر ، وكان يشوي له قلية يا بسة ـ ، فأكلنا نحن من أنواع الطعام وأطايبه ، وهو يعالج تلك القلية . نرغنا فأتيناه بحلواء فلم يأكل منها ، وقام وقمنا إلى الخيش فنام ، يدي الخيش ونمنا نحن في خيش ينافس فيه ، ولم يشرب ماء إلى

١ - انباه الرواة ٣٠٢/٣، وطبقات الزبيدي ١٧١، ومعجم الأدباء
 ١٨/٣٠٣-٣٠٠٧، وطبقات الحنابلة ٢/٩٧- ٧٠٠.

العصر . فلما كان العصر قال لغلام : الوظيفة ، فجاءه بماء من الخبُّ ، وترك الماء المزمَّل بالثلج ، فغاظني أمر، ، فصحت صبحة، فأمر أمير المؤمنين بإحضاري وقال : ما قصتك ؟ فأخبرته وقلت: هذا يا أمير المؤمنين يحتاج أن يحال بينه وبين تدبير نفسه ، لأنه يقتلها ولا يحسن عشرتها . قال : فضحك وقال : له في هذا لذة ، وقد جرت به العادة ، وصار إلفاً فليس يضره . ثم قلت : يا أبا بحر ، لم تفعل هذا بنفسك ؟ قال : أبق على حفظي . قلت له : قدأ كثر الناس في حفظك فكم تحفظ؟ قال: أحفظ ثلاثة عشرصندوقاً. قال محمد بن جعفر: وهذا ما لايحقه لأحد من قبله ولامن بعده(١). ووصفوه بالتواضعوحب الحقيقة والرجوع إلى الحق والنزول عليه ، فقال يا قوت : • وكان رحمه الله مع حفظه زاهداً متواضعاً . وحكى أبوالحسن الدّار قطني أنه حضره في مجلس أملاه يوم الجمعة، فصحَّف اسمَا أورده في إسنادحديث \_ إمَّا كان ﴿ حَيَّانَ ، فَقَـالَ

انباه الرواة ٣/٠٣ ، ومعجم الأدباء ١٨ / ٣٠٠ - ٣١٠ ، وبغية الوعاة ١/٢١ ، ونزهـة الألبا ١٨٢ - ١٨٣ ، وتاريخ بغداد ٣/٣ - ١٨٤ - ١٨٤ .

حبّان ، أو ، حبّان ، فقال ، حيّات ، \_ قال أبو الحسن : ظمت أن يُحمل عن مثله في فضله وجلالنه وهم وهِبته أن أوقفه ذلك . فلما انقضى الإملاء تقدمت إلى المستملي ، وذكرت له مه ، وعرفته صواب القول فيه وانصرفت . ثم حضرت الجمعة نية مجلسه فقال أبو بكر للمستملي : عرّف جماعة الحاضرين أنّا قفنا الاسم الفلاني لما أملينا حديث كذا في الجمعة الماضية ، ثمنا ذلك الشاب على الصواب وهو كذا ، وعرّف ذلك الشاب رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال" ،

ووصفه بعض هؤلاء الذين ترجموا له بالبخل وساقوا ما يشبه درة فقال القفطي: • كان ابن الأنباري شحيحاً ، وكذلك أبو . الله نفطويه إلا أن نفطويه كان يعاشر الناس ويحضر مجالسهم. ن ابن الأنباري لا يفعل ذلك . . و وقف أبو بوسف المعروف قسامي على أبي بكر بن الأنباري يوماً في جامع المنصور ببغداد

<sup>1</sup> ــ معجم الأدباء ٢٠/١٨ ٣٠٠ ، ووفيات الأعيان ٢/٠٢ ، وتأريـخ بغداد ٣/٣٨ ، ولذكرة الحفياظ ٨٤٣ .

فقال له : يا أبا بكر ، قد أجمع سبع فراسخ ناساً على شيء \_ يعني أهل بغداد \_ فأعطني درهماً حتى أفرق الإجماع ، فقال : وماهذا الإجماع يا أبا يوسف ؟ قال : أجمع أهل البلد عن آخرهم على أنك بخبل . فضحك ولم يعطه شيئاً (۱).

وردد المترجمون لهأنه كان عالماً مشهوداً له بالفضل والتقدم ولعل في ذكرمن أخذ عنهم وأخذوا عنه دليلاً واضحاً ، يقول البغدادي: وسمع إسماعيل بن إسحاق القاضي وأحمد بن الهيثم بن خالد البزاز ومحمد ابن يونس الحسكديمي وأبا العباس ثعلبا ومحمد بن أحمد بن النضر وغيرهم من هذه الطبقة ... روى عنه أبو عمر بن حيوية وأبو الحسين ابن البواب وأبو الحسن الدار قطني وأبو الفضل بن المأمون وأحمد ابن محمد بن الجراح ومحمد بن عبد الله بن أخي ميمي وغيره من ويذكر ابن الجزري وغيره غير هؤ لاء وهؤ لاء من أساتذته وتلامذته الأعلام ".

١ - انباه الرواة ٣/٢٠٧، وطبقات الزبيدي ١٧١ - ١٧٢ .

۲ - تاریخ بغداد ۳/۱۸۲.

٣ ـ طبقات القراء ٢/ ٢٣٠- ٢٣١ .

وأما مولده ووفاته فلم يقع فيها خلاف يذكر ، يقول السمعاني : وكانت ولادته في رجب سنة إحدى وسبعين ومائتين وتوفي ليلة حرمن ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة (۱) .

وأمـــا آثاره فكثيرة متنوعة الموضوع متعددة السمات وقد ولت في رصدها أن أعود إلى أوعب المصادر التي جاءت على ذكرها يما وحديثاً ، ومما له في النحو ؛

١ ــ كتاب الكافي، بذكر ابن خلكان أنه في نحو ألف ورقة.

٢ ــ كتاب الواضح .

٣ \_ كتاب الموضح .

٤ ــ ويلحق ابن النديم بهذه الحكتب كتاباً آخر له عنوانه
 أضداد غير أن الكتاب في اللغة وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ
 د أبو الفضل إبراهيم (٢).

وأما كتبه في اللغة والأدب فأكثر وهي :

١ - الأنساب ١٩/ ب، ونزهة الألب ١٨٨، وتاريخ بغداد ١٨٦/٣.

٢ – الفهرست ١١٨ ، وانباء الرواة ٣/٥٠٥ ، وطبقات الحنابلة ٢/ ٧١.

- ٥ كتاب شرح المفضليات وهو مطبوع<sup>(١)</sup>.
- ٦ كتاب شرح السبع الطوال الجاهليات وهو مطبوع أيضاً.
  - ٧ ـــ عمل ديوان زهير بن أبي سلمي .
    - ٨ ــ عمل ديوان النابغة .
    - ٩ \_ عمل ديوان الأعشى .
    - ١٠ عمل ديوان الجعدي .
      - ١١ـــ عمل ديوان الراعي.
    - ١٢ كتاب أدب الكانب.
      - ١٣\_ كتاب الألفات .
    - ١٤ ــ كتاب الهجاء والمجالسات.
      - ١٥ كتاب اللامات.
      - ١٦\_ كتاب المذكر والمؤنث .
  - ١٧ ــ كتاب نقض مسائل ابن شنبوذ .
    - ٨ ــ كتاب المقصور والممدود.

١ – تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١/٧٣–٧٤ .

١٩ -- كتاب الزاهر ، وله مختصر للزجاجي<sup>(١)</sup> .
 وله في علوم القرآن من الكتب ما يبو نه مقام المشاهير من العلماء في فنونها ، منها :

٢٠ ـ كناب الهاءات في كتاب الله .

٢١ ـ كتاب الرد على من خالف مصحف عثان (٢)

٢٢\_ كتاب المشكل في معاني القرآن .

٣٣ - كتاب غريب الحديث وقد ذُكر • أنه خمس وأربعون لف ورقة (٣) . .

٢٤ كتاب إبضاح الوقف والابتداء في القرآن الكريم ،
 هو هذا الذي نكتب له هذه المقدمة .

و بعض المصادر تذكر له مؤلفات لم بلمع إليها غيرُها ، فالأستاذ ركلي يذكر له :

١ – تاريخ الأدب العربي لبروكايان ٢١٥/٢ .

٢ - معجم الأدباء ١٨/ ٣١٣ ، وانباه الرواة ٣/ ٢٠٤ .

٣ - أنباه الرواة ٣/٢٠٤ ، وطبقات الحنابلة ٢/٢٧ .

٢٥\_ كتاب خلق الإنسان ١٠٠٠.

٢٦\_ كتاب عجائب علوم القرآن .

٢٧ كتاب الأمالي، ويذكر أنه رأى قطعة منها في المدرسة
 النظامية وعليها خط الحافظ عبد العزيز بن الأخضر سنة ٦٠٩.

وبالرغم من هذا العدد من مؤلفات ابن الأنباري فقد ذكرت بعض المصادر أن ابن الأنباري مات ولم يجدله العلماء من تصنيفه إلا اليسير"، غير أن هناك قولا آخر في ذلك، يقول الخطيب البغدادي: • سمعت حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق يقول: كان أبو بكر بن الأنباري، يملي من كتبه المصنفة ومجالسه المشتملة على الحديث والأخبار، والتفاسير والأشعار، كل ذلك من حفظه".

١ - ويذكره أيضاً صاحب كشف الظنون ١/٧٢٢.

۲ - الأعلام ٧/٢٢٦-٢٢٢ ·

٣ - تاريخ بغداد ٣/١٨٤ ، وطبقات الحنابلة ٢/٧٠ .

ع - تاريخ بغداد ٣/٢٨٦ ، وانباه الرواة ٣/٢٠٢، والأنساب ٤٩/ب . - ١٧ -

# نظرة في موضوع السكناب

إن في كيفية نزول الوحيالكريم بكتابالله العزيز على رسول رَبُيالِيْم ، وتلقيه عليه الصلاة والسلام لآياته ، وما استتبع ذلك من ته و إقرائه صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وطلبه إلى بعض أن يقرؤوا عليه، وما إلى ذلك \_ إن في ذلك كله معاني استوقفت اء منذأ بعد العهود ولاتزال تستوقفهم ليدركوا منها فهما جديداً جوهاً مستجدة ، على نحو ما يجد القارىء المتدبر لآي الكتاب كميم من جدَّة تعاود فهمه لها كلما عاود قرَّاءتها متدبراً ، لاتنفك في أمة هذا الكتاب العزيز روحاً يجددها ويبعثها بعدغفلة. رمن ذلك أن الله سبحانه قد أمر المؤمنين إذا قرؤوا القرآن عدبروه ويفهموه ، فقال عزّ من قائل : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ نَ وَلُوكَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافَا كَثْيُراً ﴾ ساء ۸۲ ا.

وبين الله تعالى سبب تنزيل القرآن منجماً فقال: (وَقُرآناً فَرَانَاهُ لِتَقرَأُهُ على النَّاسِعلى مُكْثُ وَنَزَّلناهُ لَنزيلاً) [الإسراء ١٠٦] وفي المكث دعوة إلى التدبر والفهم، لأن بالنلبث والتأني يبلغ المرء فهم الشيء وإدراك كنهه. وكأن هذه الآية ردّ على الكفار الذين أنزل الله عز وجل فيهم قوله: (وقال الذين كَفَروا لَو لا نُزل عليه القُرآنُ بحلة واحدة كَذلك لِنتُبت به فؤادك ور تلناه ترتيلا) عليه القُرآنُ بحلة واحدة كذلك لِنتُبت به فؤادك ور تلناه ترتيلا) ما يتضمنه قوله تعالى (لنثبت به فؤادك)، ولا يكون التثبيت إلا بالتلبث والتدبر وفي معنى الترتيل التبيين، ولا يكون التبيين إلا بالتلبث والتأنى.

وقد أمر الله تعالى نبيه الحكريم بذلك فقال عزّ مِن قائل: (وكذلِكَ أَنزلناهُ قُرآناً عَرَبياً وصَرَّفنا فيهِ مِن الوَعيدِ لَعلّهم يَتَقُون أَوْ يُحدِثُ لَهُم ذِكْراً. فَتعالى الله الملكُ الحقُ وَلا تَعجلُ بِالقُرآنِ مِن قبلِ أَنْ يُقضى إليكَ وَحيه وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلماً) [طه ١١٣، قبلِ أَنْ يُقضى إليكَ وَحيه وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلماً) [طه ١١٣، قبلِ أَنْ يُقضى إليك وَحيه وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلماً)

ما القرآن وهي الإنصات إلى تلاوة الوحي والتأني في التلقي عنه فذلك إرشادعام يلزم المؤمنين الذين يتلون القرآن. وقد تكرر هذا الأمر في سورة القيامة أيضاً.

ومما يتفق وهذا المعني الذي تضمنته الآيات من ضرورة التلبث بالقراءة والتدبر مايرويه مسلم بسنده عن أبي وائل من طربق أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال : جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفاً تجده أم ياء • من ماء غير آسن • أو ، من ماء غير ياسن ، قال : فقال عبد الله : وكلِّ القرآن قد أحصيت غير هذا ؟ قــال : إني لأُقْرأُ المفصّل في ركعة فقال عبد الله : هَذًّا كَهٰذًا الشَّعْرِ ، إن أقواماً يقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم واكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع ، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود ، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن بينهن سورتين في كل ركعة مُم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال: قد أخبرني بها . قال ابن نمير في روايته : جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل

نهيك بنسنان "، ومايرويه بسنده أيضاً من طريق عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به إلى النبي وَلَيَّالِيَّةٍ قال : ما أذِن الله لشيء ما أذِن لنبي يتغنى بالقرآن "، والقراءة التي ذهب إليها ابن مسعود، والتغنى المباح بالقرآن يؤكدان المعنى الذي تبيناه في الآيات المتقدمة من التلبث بالقراءة والتأني فيها رجاء تحقيق ما يستتبعان من الفهم والإدراك وهو المقصود بذلك .

وموضوع هذا الكتاب إنما يتبين بمعالجته لظاهرة الوقف والابتداء هذا الجانب المهم في أداء العبارة القرآنية ، فهو يوضح كيف وأين يجب أن ينتهي القارىء لآي القرآن الكريم بما يتفق مع وجوه التفسير واستقامة المعنى وصحة اللغة وما تقتضيه علومها من نحو وصرف ولغة ،حتى يستتم القارىء الغرض كله من قراءته ، فلا يخرج على وجه مناسب من التفسير والمعنى من جهة ، ولا يخالف

١ - صحيح مسلم و كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، .

جوه اللغة وسبل أدائها ، التي تعين على أداء ذلك التفسير والمعني، بذا يتحقق الغرض الذي من أجله 'يقرأ القرآن ألا وهو الفهم لإدراك. فإذا ما استطاع القارىء أن يفعل ذلك وتمكن من اعاته في وقفه عند نهاية العبارة فإنه لاشك سوف يبدأ العيارة النحو الذي توفّر له في وقفيه ، فهو لا يبدأ إلا من حيث يتم المعنى من جهة وبما لايباين اللغة وعلومها من جهـة أخرى ، و ماحرصت عليه العرب في أداء عبارتها واهتمت له في كلامها ره و نثره . فمن ذلك ما يرويه النَّحاس عن بعض الأئمة يقول : ن أبي بحر العديق رضي الله عنه أنه قال لرجل معهناقة : أتبيعها ؟ ى: لاعافاك الله فقال: لاتقل هكذا، ولكن قل: لا، وعافاك الله(١)، نُولُ أيضاً : • وقد كره إبراهيم النَّخَعي أن يقال: لا و الحمد لله، يكره نعم والحمد لله(١)، وردّعذر من اعتــذر بأن نيّته على ماتومى. إليه العبارة ، يقول النحاس: • ولا ينبغي أن يحتج نيته ، وإن وقف غير ذلك فإنه مكروه عنـــد العلماء بالتمام

١ – القطــع والائتناف ٧ أ ــ ب .

وهي السُّنَّة وأقوال الصحابة تذلك على ذلك ، فقد أنكر النبي ورسوله فقد على الرجل الذي خطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها . ولم يسأله عن نيَّته ولا ما أراد . وأنكر النبي عَبِيْكِ على من قال: ماشاء الله وشئت، ولم يسأله عن نيته (١٠). ومن أمثلة ذلك أيضاً مايرويه العسكري يقول : • وقــال معاوية : ياأشدق ، قم عنــد قروم العرب وجحاجحها ، فسلَّ لسانك وجل في ميادين البلاغة ، وليكن التفقد لمقاطع الكلام منك على بال ، فإني شهدت رسول الله ﷺ أملى على على بن أبي طالب رضي الله عنه كتاباً ، وكان يتفقد مقاطع الكلام كتفقد المصرم صريمته (٢) . ويروي أيضاً فيقول : . وقال الأحنف بن قيس : ما رأيت رجلاً تكلّم فأحسن الوقوف عند مقاطع الكلام، ولا عرف حدوده إلا عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان إذا تكلُّم تفقَّد مقاطع الكلام ، وأعطى حق المقام ، وغاص

<sup>1 --</sup> القطع والاثنياف γ/١.

٢ ــ الصناعتين ٢٩٩ .

استخراج المعنى بألطف مخرج ، حتى كان يقف عنـد المقطع نوفـاً يحول بينه وبين تبعيته من الألفاظ ، وكان كثيراً ينشد:

ا ما بدا فوق المنابر قائلاً أصاب بما يومي إليه المقاتلا" وفي قوله: • وغاص في استخراج المعنى بألطف مخرج ، حتى ت يقفعند المقطع وقوفاً يحول بينـــه وبين تبعيته من الفاظ ، خلاصـــة وافية دقيقة لما ينبغي أن يتحقق في قف إنْ في الكلام أو في كتاب الله تعـــالي ، بل إنَّ قف في كتاب الله عز وجل يجب أنب يكون أحكم وأدق لما تب عنه من مخالفة للتفسير قد يكون فيه تهاون في حق الكتاب رُيْرُ عَلَى تَالَيْهِ الْمُؤْمِنِ بَهِ ، وقد يَكُونُ فيه بعض الذُّنبِ لَمَا مق ذلك من تغيير المقصود من المعنى المراد وإحالته ، خصوصاً كان المخالف منهاوناً ، وفي مقدوره أن يحكم قراءته على وجه سن ، أو قصد إلى ذلك الوجه قصداً . وقد نبّه النحاس إلى

١ - الصناعتين ٢٨٨ .

هذا فقال: و فقد صار في معرفة الوقف والانتناف التفريق بين المعاني فينبغي لقارى و القرآن إذا قرأ أن يتفهم ما يقرؤه ويشغل قلبه ويتفقد القطع والانتناف ويحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة وغيرها وأن يكون وقفه عند كلام مستغن أو شبيه به وأن يكون ابتداؤه حسناً ولا يقف على مثل: (إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى) لأن الوقف ههنا قسد أشرك بين المدتى وبين الموتى والموتى لايسمعون ولا يستجيبون، وإنما المستمعين وبين الموتى ، والموتى لايسمعون ولا يستجيبون، وإنما أنهم يبعثون ".

وموضوع الوقف والابتداء بمكن أن يحسن اقيام به كل قارىء إذا أوتي بعض الحظ من علم باللغة ووجوه أدائها ، ولكنه يشكل في بعض الأحيان فلا يحسنه إلا العلماء الذين أوتوا حظاً من سماع ومن علم بالتأويل (٢) . ويروي النحاس ما يفيد في هذا فيقول : • حكى لي بعض أصحابنا عن أبي بكر بن مجاهد رضي الله عنه أنه يقول : لا يقوم بالتام إلا نحوي عالم

١ – القطع والائتناف ٨/ب .

٢ – القطع والائتناف ٨/ب-٩/١.

راءات عالم بالتفسير عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض ، باللغة التي نزل بها القرآن . وقال غيره : يحتاج صاحب علم م إلى المعرفة بأشياء من اختلاف الفقهاء في أحكام القرآن لأنه قال من الفقهاء : لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب كان الوقف ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً )(١). وما تقدّم من اشتراط بجاهدفي صاحب الوقف العلم بالنحو والتفسير والقراءاتواللغة شتراط غيره المعرفة بأشياء من اختلاف الفقهاء تجعل موضوع قف والابتداء خصوصاً في كتاب الله تعالى ذا أهميــة خاصة تدر عليها إلامن تحققت فيه تلك الشروط . واستعراض بعض اء من صنفوا في هذا الفن ينبيء عن مكانة هؤ لاء ويعلن عن م كانوا على نحو ما اشترط ابن مجاهد في صاحب الوقف، هؤلاء : الزَّجاج وثعاب ومحمد بن الحسن الرؤاسي ومحمد محمدبن عباد وابن مقسم والحسن بن عبدالله السيراني ومكري بن طالب وأبو حـــاتم السَّجستاني وأبو عمرو الداني وغيرهم ،

١ – القطع والاثتناف γ/ب .

وليس بين هؤ لاء إلا عالم بالنحو عالم بالقراءات عالم بالتفسير وله حظ في علوم القرآن الأخرى وعلوم العربية أيضاً. ولا يتحقق لنا بيان ذلك إلا إذا وقفنا على بعض الأمثلة وعرضنا لكتاب ابن الأنباري بالتعرف عليه وقارنًا بينه وبين كتاب آخر لمصنف يعاصره، وليكن أبا جعفر النّحاس الذي له كتاب القطيع والائتناف وهو في الموضوع نفسه، وليس بين أيدينا ولا نعرف أنّ في مكتبات العالم، ولها فهارس رجعنا إليها، أقدم من هذين الكتابين تصنيفاً على الرغم من محاولتي ذلك.

ولنبدأ بعد هذا بالكلام على كتاب ابن الأنباري ، فهو يقع في ثمان وتسعين ومئة ورقة في أصل النسخة المخطوطة التي اتخذت أمّا من بين النسخ الأخرى على أن كتاب النّحاس يقع في خمس وخمسين ومائتي ورقة مع تقارب بينها في عدد الأسطر والكلهات في كل صفحة .

ويبدأ ابن الأنباري كتابه بفصل مطوّل بعض الشيء يتناول فيه الكلام على فضائل القرآن ويروي من الآثار والأخبار

يُعضُّد رأيه ويقوي مذهبه ، ثم يتبع ذلك كلامه على النحو للغة وما يعينان عليه ويمكنان لقارىء كتاب الله تعالى في سان التلاوة، ويروي من الأخبار والآثار في ذلك وفي اللحن ؤكد رأيه ويرغب فيه ، فمن ذلك قوله : • حدثنا إدريس ، : حدثنا حماد بن زيد عن يحيى ابن عتيق قال : سألت سن فقلت : أرأيت الرجل يتعلم العربية يطلب بها حسن ُطق ويلتمس أن يقيم قراءته . قال : حسَّنُ ، فتعالمها يا أخي ، ، الرجل ليقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها<sup>(١)</sup>، ثم يؤرخ بعد ك لوضع النحو مدِّماً ذلك بالأخبار والآثار يرويها ويطرف . ويتبع ذلك كلامه على الغريب وتفسيره فيأتي ببعض من ائل نافع بن الأزرق مُدلِّلًا على رأيه في ضرورة معرفة الغريب سلة ذلك بالشعر والكلام ، فإذا انتهى من هذا الفصل الذي وز عشرين ورقة ونيِّف ابتدأ فصلاً آخر عنوانه • معرفة قف والابتداء ، فيقيد في أوله معرفة إعراب القرآن أي سيره ومعانيه وغريبه بمعرفة الوقف والابتداء ويلازم بينها.

١ – إيضاح الوقف والابتداء ٧/أ من النسخة المذكورة .

وأما أبو جعفر النحاس فيقتصر في مقدمة كتابه المذكور على أوراق لا تتجاوز الناني 'يلم فيها بذكر موضوعه والترغيب في طلبه ثم يتبع ذلك كلامه على ما جاء في فضائل القرآن ، فإذا أتم ذلك أتبعه كلامه على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر بعض الآثار والأخبار في موضوع الكتاب، ثم ذكر بعض من كان لهم كلام في الوقف والابتداء ، وأتبعه بعد ذلك كلامه على ما يحتاج اليه محقق النظر في هذا العلم وهو في هذا كله يروي بعض الآثار والأخبار ، يقوي بها مايذهب إليه ، ثم ينتهي إلى ذكر أسانيده ، ويبدأ بعده الكلام على الشور سورة سورة .

و يمضي ابن الانباري بعد ذكر الفصل المتقدم فيذكر فصلاً يخص به ما جاء في الكتاب من أسانيد القراءات حتى إذا أتمه بدأ باباً خص به الكلام على مالايتم الوقف عليه من حيث أحكام العربية فهو يقول في أوله: « اعلم أنه لا يتم الوقف على المضاف دون ما أضيف إليه ولا على المنعوت دون النعت ولا على الرافع دون المرفوع(۱) ، إلى آخر تلك الوجوه ، فيقتضيها حتى ينتهي دون المرفوع(۱) ، إلى آخر تلك الوجوه ، فيقتضيها حتى ينتهي

<sup>1 -</sup> إيضاح الوقف والابتداء ٢٤/ب .

التمثيل على كل وجه بما يوضحه غاية التوضيح ، فمن ذلك مه في الوقف على المؤكد دون التوكيد يقول : • وأما المؤكد ، التوكيد فقوله تعالى : (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) لحجر ٢٠] الوقف على • الملائكة ، غير تام لأن قوله تعالى لهم أجمعون ، توكيد للملائكة ، غير تام لأن قوله تعالى لهم أجمعون ، توكيد للملائكة ، .

ثم يعقد با آخر يخص به كلامه على الألفات اللاتي يكن في لل الأفعال ويبدأه بقوله : ، وإنما بدأنا بها قبل ألفات الأسماء الأصول فيها أبين وأقرب على المتعلمين من ألفات الاسماء (۱) وقوله هذا دلالة بينة على اضطلاع ابن الأنباري بموضوعه ناطته بما يجب أن يقال فيه ويقدَّم قبل غيره من أصوله ولل ذلك مدقق في بحثه يستقصي أغلب الاحتالات في المسألة حدة . ومن ذلك في هذا الباب كلامه على ألف الوصل وما للح لها من اسم يقول : « فإن قال قائل : أي شي متلقب الوصل وما الوصل ، أتلقبها ألفاً أم همزة ؛ فقل : اختلف النحويون

١ – إيضاح الوقف والابتداء ٢٠١٠ ب

٢ – إيضاح الوقف والابتداء ٣٣/أـب.

في هذا فقال الكسائي والفراء وسيبويه : هي ألف وصل ، والحجة لهم في هذا أن صورتها صورة الألف فلقِّبت ألفا لهذا المعنى . وقال الأخفش : هي ألف ساكنة لاحركة لها ، كسرت فيكفي ويشني. فإذا انقضي هـذا الباب جاء بالبــاب الذي يليه وهو باب ذكر الألفات اللاتي يكنُّ في أوائل الأسماء ، ويفعل فيـــه فعله في الباب المتقدم ، وكأنه في هــــذين البابين المذكورين قد اقتضى وجوه الابتداء إن في الأفعال أو في الأسماء وما يستتبع ذلك من وجوه اللغة والصرف . ويلي ذلك باب يخص به الياءات والواوات والألفات اللاتي يُحذَفن للجزم فلا يجوز إثباتهن في الوقف، ثم يليـــه باب ذكر الياءات اللاتي في أواخر الاسمـــاء ثم باب ذكر الياءات والووات والألفات المحذوفات اللاتي يجوز في العربية

١ – إيضاح الوقف والابتداء ١/٣٤ –ب .

بأتهن ، وهو على عادته في التمثيل والاستشهاد والاستقصاء رجوه بمضى في ذلك ، وأما في هذا الباب فإنه يعرض لجانب طير في الموضوع ، وهو رسم المصحف فيُبيِّن الفرق ما بين وازه في العربية وعدمه في الرسم ، وكان ابن الأنباري في هذا من مضطلعاً أيضاً ، وذكر السيوطي في غير موضع من كتابه الدر المنشور، أن لابن الأنباري كتاباً في الرسم اسمه و المصاحف، كان يرجع إليه للاستشهاد والاحتجاج. وإستيفاء للأبواب انقدمة يخص ما يوقف عليه بالتاء والهاء بباب أيضاً ، وهو ضاً بما له صلة بالرسم ، فيقتضي ابن الأنباري ذلك محتجاً بما نظير في العربية أو وجه ، ومؤيداً مـا يأتي به بالاخبار الآثار . ويخص ذكر الحرفين اللذين ضمّ أحدهما إلى صاحبه اب ، وهو ما يقتضي الكلام عليه من حيث الرسم وكذلك عنى والتفسير وماله صلة بالعربية ونحوها . ثم يختم هذه الأبواب ي تتناول اللفظ فيعالج التنوين وما 'يبدل منه في الوقف يخصه اب يقول في موضع منه : • وقوله ( جزاء من ربك ) يقف يه جزاء بالمد والهمز من قول أبي عمرو والكسائي وأبي عبيد

لأن الأصل فيه ، جزايا ، فأبدلوا من الياء همزة وأبدلوا من التنوين ألفا فاجتمع ثلاث ألفات الأولى مجهولة والثانية مُبدلة من الياء و الثالثة مُبدلة من التنوين(۱) ، على دأبه في التعليل والتحليل والاستقصاء .

ويختم هذه الأبواب بباب يعقده لذكر مذاهب القراء في الوقف فيسوق تلك المذاهب مسندة ثم يُتبعها بالأمثلة والمناقشة والتعليل ، ومن ذلك قوله : • والحجة لحمزة في وقفه على والتعليل ، ومن ذلك قوله : • والحجة لحمزة في وقفه على وسواء وماء وخطأ وكفؤا وجزء ، بغير همز أن الألف أبيّن في السّكت من الهمز لأن الهمزة مِن أول المخارج ، والحجة له في الوقف على الممدود بغير همز نحو : (أنزل من السهاء ماء ) أنه يُحكى عن العرب ترك الهمز إذا كان بين الهين ، فإذا كان الهمزة مكسورة أو مضمومة لم تقع بين ألفين فلم تترك وكذلك الحكاية عنهم " . .

١ - إيضاح الوقف والابتداء ٨٢ أ .

٢ - إيضاح الوقف والابتداء ٨٧ أ - ب .

وقبل أن يبدأ بتطبيق مبادئه التي خلّص إليها من الفصول لمتقدمة ونتائجه التي بلغها يعقد باباً لذكر أوائل السور إذا أصلت بأواخر السور التي قبلها و ذكر الوقف على أسماء السور إذا انتهى من هذا الباب يكون قد استنفد من الكتاب نصفه يدأ بالتطبيق المذكور على سور القرآن سورة سورة ، يبدأ بالتطبيق المذكور على سور القرآن سورة سورة ، عللا في كلّ حين ومستقصياً لكلّ وجه ، ومتلبّناً عند كل من ، يعضد هذا كله بالسند والرواية والشواهد ، دون إغفال به أو التقصير في جانب من الجوانب .

وأما أبو جعفر النحاس فيبدأ هذه المرحلة أعني التطبيق بعد ك الأبواب التي تقدم ذكرها وهي لاتتجاوز ثماني ورقات، ذا بدأ بسورة الفاتحة مثلاً انصرف بعد ذكر مجمل لمواضع وقف على مذاهب القراء، انصرف إلى الكلام على مقام السورة ، الصلاة وما للعبد إذا قرأ بها والكلام على البسملة أهي آية ، القرآن أم لا ، أكان يجهر بها أم لا ، كل ذلك مدعماً بالسند ، القرآن أم لا ، أكان يجهر بها أم لا ، كل ذلك مدعماً بالسند ، الواية ولكنه إذا جاوز مثل هذه المسألة تابع ذكر مواضع الرواية ولكنه إذا جاوز مثل هذه المسألة تابع ذكر مواضع

الوقف على نحو ما يفعل ابن الأنباري في عرضه للسُّور ، فيعلل ويحتج ويستقصي في بعض الأحيان ، فمن ذلك قوله : ، فزادهم الله مرضا تمام . ولهم عذاب أليم ليس بوقف لأن مابعده متصل به . وكذلك إن كان ، أليم ، بعنى مؤلم فليس بوقف أيضا ، وأليم بعنى مؤلم قول يقوله و بعض النحويين على تساهل فالحقيقة أنك إذا بعنى مؤلم قول يقوله و بعض النحويين على تساهل فالحقيقة أنك إذا قلت : عذاب مؤلم جاز أن يكون قد ألم ثم ذال ، وأليم أبلغ لأنك تخبر أنه ملازم ، ولهذا منع النحويون إلا سيبويه أن يعدًى لفعيل أن يعدًى لفعيل أن .

ومما لا يتلبّ عنده ويكتني بذكر وجه و فه قوله: • وأنتم لباس لهن قطع صالح ، وكذلك وعفا عنكم ، وكذا من الفجر وكذا ثم أتموا الصيام إلى الليل وكذا في المساجد والتام العلم يتقون ، ويمتاز هذا الكتاب \_ القطع والائتناف \_ بأنه من تصنيف امام من هؤلاء الأثمــة ، وقد و عب مذاهب طائفة من القُراء الأثمة في الوقف والابتداء ، هذا فضلاً على طائفة من القُراء الأثمة في الوقف والابتداء ، هذا فضلاً على

١ ــ القطع والاثنناف ١٠/١.

٣ – القطع والاثتناف ٣٠/أ .

نه التعليمية التي يشارك بها كتابنا الإيضاح غير أن كتاب الأنباري يظل فوقه بتلك الأبواب التي أصل بها المصنف نوعه ولمن يريد أن يأخذ به ويخوض فيه. وهو ما يتبين بدأ باب ذكر الألفات التي يكن في أوائل الأفعال إذ لا وإنما بدأنا بها قبل ألفات الأسماء لأن الأصول فيها وأقرب على المتعلمين من ألفات الأسماء الأسماء أن .

١ - إيضاح الوقف والابتداء ٢٣٣ أ - ب .

# نسنح الكناب الخطبة

وحرصت أن أجمع كل نسخ الكتاب المخطوطة، فتيسر لي منها عدد كبير على تقدم وفاة صاحبه، فاجتمع لي منها اثنتا عشرة نسخة من خمس عشرة متوزعة في مكتبات العالم. وأما الثلاث الأخرى فاثنتان منها لافائدة تُجتنى منها وأولاهما :

#### وثانيتها :

٢ ــ نسخة مكتبة عاطف أفندي باسطنبول بتركيا وهي برقم وقد تفضل المغفور له الدكتور أحمد آتش بالاطلاع عليها إذ اليه الأستاذ الفاضل السيد فهمي العطار فسارع المرحوم على اد منه أريحية وفضلا فكتب ما ملخصه أنها نسخة متأخرة تاريخ خوهو ١١٤٧ للهجرة الشريفة ، وأما ناسخها فمجهول ، وليس ما يشير إلى ميزة تشجع على الاهتام بها ، ولكنه تفضل فاطلع لنسخ الأخرى التي سنتحدث عنها بعد استيفاء ألكلام على خ التي استثنيت من العمل ، فرحمة الله عليه ، وجزى الله تعالى د العطار خيرا .

٢ ــ وأما النسخة الثالثة فهي نسخة مكتبة آل باش أعيات سيين بالبصرة بالجمهورية العراقية . وهي بدون رقم بميزها ، نل قيمو المكتبة بوصفها بما ملخصه أن ناسخها هو طاهر بن عبد يم بن الخضري الحسن بن الخضر الدمشتي الأنصاري وتاريخ با ٣ ذي القعدة من سنة . ٥٤ ه ، وخطها خط القرن الخامس

وهو واضح. وكتبت العنوانات وختمت الجمل بالأحمر. وهي تامة ، وحجم ورقتها ٢٥ سم في ١٧ سم وفي كل صفحة ٢٨ سطراً . وسبب استثناء هذه النسخة أن المكتبة خاصة ولا يسمح أصحابها بتصويرها أو نسخها . وقد تفعنل الصديق الكريم الدكتور حسين نصار إذكان بالعراق بمحاولة طلب تصويرها وسعى سعيه المشكور فتعذر تحقيق الأمر .

# وأبدأ بذكر النسخ التي اجتمعت لدي وأولها :

ا ـ نسخة المتحف البريطاني بلندن ، ورقها على ما ذكر في حاشية صفحة ٢١٥ من تاريخ الأدب العربي لبروكلمان هو و أول ١٥٨٩ ، وفي الإشارة المذكورة غلط يجب استدراكه من حيث الكلام على هذه النسخة ، فهي ليست إلا بضع عشرات من الورقات ملفقة جمعت إلى أوراق من كتاب في التاريخ عنوانه و سراج الملوك والحلفاء ومنهاج الولاة والوزراء ، لمصنفه أبي بكر الطرطوشي، وناسخها غير بين اسمه . وأما تاريخ النسخ فهو شهر محرم من سنة وناسخها غير بين اسمه . وأما تاريخ النسخ فهو شهر محرم من سنة

### وثانية هذه النسخ هي :

٢ ــ نسخة الأسكوريال بمدريد ـ اسبانيا ، وهي برقم ، ثاني
 ١٣٠ • وناسخها وتاريخ نسخها مجهولان ، وهي في ١٣٤ ورقة ،
 دخرمت في غير موضع منها ، وخطها مغربي وبها حواش بخطالف .

#### وثالثتها هي :

" - نسخة الظاهرية بدمشق - سورية ، وهي برقم ، ٣٢٥ الت وعدد أوراقها ١٩٨ ، وهي تامة ، مختلفة المسطرة في كل حة ٢٠ إلى ١٣ سطراً ، وخطها مختلف فثلثها الأول متأخر ، وي خفيف ، وثلثاها الآخران بخط القرن السابع مشكول يخ نسخها هو ١٠٧٣ ه ، وأما ناسخها فمجهول. وبوجه غلافها ، العنوان توقيف من الوزير المكرم الحاج محمد باشا والي الشام ، العنوان توقيف من الوزير المكرم الحاج محمد باشا والي الشام ، العنوان توقيف من الوزير المكرم الحاج محمد باشا والي الشام ، العنوان توقيف من الوزير المكرم الحاج محمد باشا والي الشام ، وعليها خاتمه الذي يدل على ذلك .

#### ورابعة هذه النسخ هي :

٤ - نسخة الظاهرية بدمشق - سورية ، وهي برقم ، ٣٢٤
 ات ، وهي مخرومة من أولها و آخرها ، و المتبتى منها مقدار

الثلث ، ولذا فهي مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ ، غير أن خطها شرقي جميل وهو خط القرن الخامس ، وبحواشيها ما يقطع بأنها قرئت وقوبلت ، وعليها خاتم تمليك يخص المحتبة الحكومية بالشام.

#### وخامسة هذه النسخ هي :

ه \_ نسخة دار الكتب بالقاهرة ، ورقمها ه 10 قراءات ، وهي مخرومة من أولها بضعاً وثلاثين ورقة تبدأ بقوله ه أجيبوا داعي الله فيسكن الياء .. ، ومخرومة من غير موضع من وسطما ، والمتبق منها ٢٥٦ ورقة ، وخطما قديم إذ أن تاريخ نسخها هو ٢٠٤ ه . وأما ناسخها فمجهول ، وعليها إجازة تاريخها ٢٥٦ه.

#### وسادسة هذه النسخ هي :

آ ـ نسخة صوفيا ببلغاريا ، وهي برقم و OP 3337 ، وليس لها ذكر في فهارس المخطوطات المطبوعة وإنما عرفتها من الأخ الفاضل الأستاذ عدنان درويش إذ اطلع عليها بنفسه إذ أوفدته

ارة الثقافة إلى هذاك ، ثم تعسر على الحصول عليها إلى حد ستحالة لولا تفضل الأخ الدكتور الطبيب تيسير الدعبول كتابة إلى صديق له كان يطلب العلم هناك هو المرحوم محمد د بغدادي الذي تمكن ــ قبل وفاته المفاجأة إثر مرض داهم ــ إتمام طلب التصوير فجزى الله تعالى الأخ تيسير إحسانا ورحم سبحانه محمد سعيد وغفر له . وهي تامة سوى ورقات بآخرها بسقوطها تاريخ النسخ واسم الناسخ ، والمتبقي منها ٢١٦ فق ، حجم الورقة ٢٥ سم في ١٤ سم ومسطرتها ١٥ سطراً في سطر ١٢ كلمة .

ولما كانت هذه النسخ المتقدمة الذكر على ما وصفت ، وتوافر المتبقية ، وهي ست ، ما يُحقق غرض العمل ويبلغ المرام ، فقد استغنيت عنها إلا استئناسا ببعضها .

وأبدأ بوصف هذه النسخ والكلام على أسانيدها وأبرز ما عليها من سماعات وبلاغات ، توضّح قيمتها وتكشف عن لم ونبدأ بأوْلها ، وقد اتخذتها أصلاً للكتاب ، وهي

إحدى ثلاث نسخ اطلع عليها المرحوم الدكتور أحمد آتش، وقد تقدم ذكر إحداها، وأما هذه فهي :

٧- نسخة رئيس الكتاب وتعرف أيضاً باسم عاشر أفندي إحدى مكتبات اسطنبول بتركيا ، وهي برقم ١/٧، وعدد أوراقها ١٩٨ ، حجم الورقة ٢٥ سم في ١٥ سم ، ومسطرتها ١٦ في كل سطر ١٢ كلمة . وأما تاريخ نسخها فأرجح ترجيحا أنه القرن الرابع وأما الناسخ فسوف نتبينه إذا ما عرضنا للكلام على سندها وبعض سماعاتها وبلاغاتها القيمة، وهي مشكولة شكلاً خفيفاً وأما سندها فهو :

و أخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن المسلمة قراءة عليه وأنا أسمع فأقر به ، قيل له اخبركم أبو القاسم إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل بن محمد بن سويد الشاهد قراءة عليه قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري .

وأما راوي الكتاب ، ابن سويد ، فقــد ترجم له الخطيب

التاريخ فذكر نفراً تمن حدث عنهم وحدثوا عنه فقال: •حدث ن أبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري و محمد بن الحسن ن دريد وأبي بكر بن الأنباري والحسين بن القاسم الكوكبي محمد بن مخلد الدوري وغيرهم . حدثنا عنه الأزهري والتنوخي أحمد بن على بن التوزي وحمزة بن محمد بن محمد بن طاهر الدقاق ، قال في سماعه : • وكان بعض سماعاته صحيحاً في كتب أخيه بعضها مفسوداً . رأيت إلحاقه لنفسه الساع مع أحيه في جزء ن ابن الأنباري إلحاقاً ظاهراً بين الفساد وكذلك رأيته في جزء خرعن ابن دريد وحدَّث بالجميع وحدث أيضاً من كتب أخيه لم يكن فيها سماع قديم و لا ملحق. وحدثني من سمع محمد بن أبي الفوار س كره فقال : كان فيه تساهل في الحديث والدِّين . سألت حمزة ن محمد بن طاهر عن ابن سويد فقال : ثقة غير أنه كان فيه حق(١)، ذكر الذهبي في الميزان كلمة ابن أبي الفوارس وكلمسة الخطيب ضَأَ(٢) . وقد توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة .

١ – تاريخ بغداد ٦/٨٠٣–٣٠٩، وانظر أيضًا المنتظم ٢٢٠/٧ .

٢ – ميزان الاعتدال ٢/٢٣٢.

وأما محمد بن أحمد أبو جعفر المعدّل الذي يروي عن ابن سويد فإمام حافظ محدث ، ذكر الخطيب وغيره ممن ترجموا له أنه آخر من حدث عن أبي الفضل الزهري وكذلك أبي محمد بن معروف وأجمعوا على أنه كان صحيح الماع واسع الرواية موثقاً نبيلا ، عالي الإسناد ، كثير الماع حدث بالكتب الكبار ، فكتب عنه الخطيب البغدادي ، وتوفي ببغداد في جمادي الأولى سنة ٤٧٤.

و بوجه ورقة العنوان تحت العنوان كتب سماع بخط النسخة نفسه، وهو بعد ذكر العنوان :

• تأليف أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي رحمه الله .

دو اية أبي القاسم إسماعيل بن سويد بن اسماعيل بن محمد بن سويد عنه .

دو اية الشيخ أبي جعفر محمد بن أحمد بن عمر بن الحسن بن المسلمة عنه .

سماع الشيخ أبي غالب محمد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز وابنه أبي منصور عبد الرحمن نفعها الله بالعلم .

١ – تاريخ بغداد ٣٥٦/١ ، وشذرات الذهب ٣٢٣/٣ ، والوافي بالوفيات ٢/٣٨ ، والنجوم الزاهرة ٥/٤٠.

وهذا الساع مهم لما يمكن أن يعيننا على تعيين ناسخ هذه نسخة . فأبو غالب القرّاز مقرى عكبير وقد تلا الروايات على ي على الشرمقاني وأبي الفتح ابن شيطا وعلى بن محمد الحتاط كما بع من أبي محمد الجوهري وأبي إسحاق البرمكي ، وأسمع هو نه المذكور تاريخ بغداد للخطيب ، وروى عنه يحيى بن موهوب سعمد الله الدقاق وحفيده نصر الله القرّاز قال الذهبي ، توثيقه :

• وكان ثقة عالماً جليلاً ، نسخ الكثير<sup>(۱)</sup> والذي يهمنا من ذه الترجمة ذكر نسخه الكثير فضلاً على مقامه كقارى، وتوثيق ذهبي وغيره له . إذ أدجح أن يكون هو ناسخ النسخة غير أن اله سماعات وبلاغات أخرى لها من القيمة ما يجعلنا نتريّث في ذا الترجيح وسنأتي على ذلك بعد قليل .

وأما ابنه أبو منصور فقد ذكر ابن الجوزي أنه ؛ • من

القراء ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ ، ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ۳۷۹ - ۳۷۷ ، وهر مترجم أيضاً في المنتظم ۱۷۹/۹ ، والأنساب ٤٥١/ ب .

أولاد المحدثين، سمع من ابن المهتدي وأبي جعفر ابن المسلمة وأبي بكر الخياط وغيرهم، كان صحيح الساع ، خيرآ<sup>(۱)</sup> ، وقد توفي سنة ٥٢٥ ه.

وأدنى هذا الساع سماع آخر تاريخه يوم الحميس مستهل شعبان سنة اثنتين و تسعين وأربعمائة ، وأما كاتبه فهو محمد بن الحسين ابن على بن جعفر الأزدي.

وبوجه الورقة الأولى سماع مهم أنقل منه ما تبقى وهو الذي يعنينا : • . . . عبد الواحد بن الحسن القرّاز وأخوه أبو طالب عبد المحسن وأبو محمد عبد الله بن . . . محمد وأبو على الحسن بن أسعد السبط الهمداني والمبادك بن أحمد القصار بقراءة شجاع بن فارس بن الحسين الذهلي وذلك في ذي القعدة من سنة ممان وخسين وأربعائة » .

والذي نتريث عنده في الساع هو القاريء شجاع بن فارس، يترجم له الذهبي فيقول : • الحافظ الإمام أبو غالب الذهلي

١ – المنتظم ١٠/٠٠.

لشيباني السهروردي البغدادي الحريمي ولد سنة ثلاثين وأربعهائة اسمع أبا طالب بن غيلان وعبد العزيز بن علي الأزجي وأبا محمد بن المقتدر الأمين وأبا محمد الجوهري وأبا جعفر ابن المسلمة أبا بكر الحطيب فمن بعدهم إلى أن نزل وسمع من أصحاب بي القاسم ابن بشران ومن أقرانه . حدّث عنه إساعيل ابن لسمر قندي وعبد الوهاب الأنماطي وابن ناصر وعمر بن ظفر أبو طاهر السّلمني وسليان ابن جروان وآخرون .

قال أبو سعد السمعاني : نسخ بخطه كثيراً من التفسير الحديث والفقه ما لم بنسخه أحد من الوراقين ، قال لي عبد لوهاب الأنماطي : دخلت يوماً فقال لي : توبتي ، فقلت من أي يم ؟ قال : كتبت شعر ابن الحجاج بخطي سبع مرات . قال بد الوهاب : قلّما يوجد بلد من بلاد الإسلام إلا فيه بخطه يم . وكان مفيد وقته ببغداد ثقة سديد السيرة أفني عمره في اطلب وكان قد عمل مسودة تاريخ بغداد ، ذيّل به على تاريخ الطلب فغسله في مرض موته . قلت : للسلفي سؤالات لشجاع لخطيب فغسله في مرض موته . قلت : للسلفي سؤالات لشجاع

عن المشايخ سمعناه متصلاً . مات في ثالث جمادى الأولى سنة سبع وخسائة (١) . .

وخبر نشخه المستفيض هو الذي يحملنا على أن نرجح أنه هو ناسخ الكتاب خصوصاً أنَّ ذكره سيتكرر كثيراً في سماعات الكتاب وبلاغاته وبتواريخ متقاربة

وبوجه الورقة الأخيرة من النسخة سماع عليه وعلى أبي غالب محمد بن عبد الواحد لبعض مَن مضى ذكرهم في سماعات تقدّمت و لكن بقراءة أحد من رووا عنه وهو عبد الوهاب

١ -- تذكرة الحفاظ ١٢٤٠-١٢٤١، وترجمته أيضاً في المنتظم ١٧٦/٠،
 وشذرات الذهب ١٦/٤، ومرآة الجنان ١٩٤/٠.

أنماطي تاريخه و يوم الجمعة وستهل ذي الحجة سنة تسع وتسعين ربعهائة بجامع ... وهذا الشيخ الأنماطي لايقل عن شيخه هلي شجاع بن فارس من حيث سماعه وإسماعه وتوثيقه ويصفه . هي فيقول: « الحافظ ألعالم محدث بغداد و يذكر من سمع مع فيقول: « وسمع أبا محمد بن هزار مرد الصريفيني وأبا الحسين ، النقور ... وكتب الكتب وسمع العالي والنا زل حتى أنزف ، ابن الطيوري جميع ماعنده . .

ويذكر من رووا عنه فيقول: • روى عنه ابن ناصر والسلفي بن عساكر وأبو موسى المدبني وأبو سعد السمعاني وأبو الفرج ، الجوزي وأبو أحمد بن سكينة ...»

ويذكر ما جاء في توثيقه فيقول: • قال السمعاني هو فظ ثقة متقن واسع الرواية • • • لعله ما بقي جزء مروي إلا د قرأه وحصل نسخته ، ونسخ الكتب الكبار مثل • طبقات نسعد • و • تاريخ الخطيب • ... قال السلمي : كان عبد هاب رفيقنا حافظا ثقة لديه معرفة جيدة . قال ابن ناصر ، كان

بقية الشيوخ سمع الكثير وكان يفهم... وقال أبو موسى في مُعجمه:
• هو حافظ عصره ببغداد، مات في حادي عشر المحرم سنة ثمان
و ثلاثين وخسائة (۱) . .

وأرجح أن الناسخ هو شجاع بن فارس الذهلي ما تكرر من ذكر قراءته ولما جاء في ترجمته من الاستفاضة في كثرة نسخه ، ولو وقع إليَّ بعض خطه لتمكنتُ من القطع في ذلك .

وبظهر الورقة الثانية من المخطوطة نفسها ساع على و الشيخ أبي القاسم ذاكر بن كامل بن أبي غالب الحفاف البغدادي بحق روايته عن أبي جعفر ابن المسلمة عن ابن سويد المعدل عن ابن الانباري بقراءة يوسف بن سعيد بن حميد بن أبي طاهر بن أبي عبد الله المقرى و وتاريخ هذا الساع هو و يوم الجمعة مستهل رجب سنة تسع وسبعين وخمسائة وآخرها الجمعة ثالث عشر من ذي القعدة من السنة المذكورة .

ا - تذكرة الحفاظ ١٢٨٧-١٢٨٣، وترجمته أيضاً في المنتظم ١٠٨/١٠،
 وشذرات الذهب ١١٦/٤.

وهذاك ساعات وبلاغات ومقابلات عدة على شيوخ كبار ر منهم أبا الفضل محمد بن عبد الله بن سبعون وأبا العباس أحمد أبي الفرج بن أبي داشد المدني الوراق وأبا الحسن علي بن أحمد الواسطي سي البخاري وأبا ألقاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطي المغيث بن زهير بن علوي الحربي. ومن ينظر في ثبت الساعات كورة يتبين صلة هؤلاء بعضهم ببعض من حيث الساع والقراءة على أسانيدهم بالمؤلف نفسه ومن حيث توثيقهم وعدالتهم كنهم في العلم مما يقطع أن هذه النسخة ينبغي أن تكون للكتاب دون مما راة أو تردد.

وثانية هذه النسخ المعتمدة هي :

١٠ نسخة الأزهر بالقاهرة، وهي برواق الشوام برقم
 ١٠ وهي تأمة و تقع في ثمانين ومئة ورقة، حجم الورقة ٢٥ براهم في كل صفحة ٢١ سطراً وفي كل سطر ١١ كلمة .
 خطها فهو خط القرن الخامس، وهو مشكول واضح .
 خما هو أبو بكر محمد بن علي بن أبي القاسم هبة الله الواسطي،

ترجم له الذهبي وابن الجزري فذكرا أنه اعتنى بالقراءات وكتب كثيراً من الكتب، وذكر الذهبي قول الذبيثي فيه أنه: ادعى الفراءة على أبي على غلام الهراس ، وقوله أيضاً: ما كان سنه يقتضي ذلك وقد وأبت جماعة يتكلمون فيه بما لا أحب ذكره وقال ابن الجزري: « متكلم فيه وفي شيخه (۱) ،

وأما شيخه فهو يوسف بن المبارك البغدادي الخياط المقرىء قال الذهبي في ترجمته : • وهاه ابن النجار في تاريخه وتركه لأنه ادعى أنه قرأ بالسبع على أبي طاهر بن سوار ففضح وخزي (٢) . .

وبوجهورقة الغلاف ذكر المقرى، محمد بن يوسف المقرى، الذي جاء ذكره بوجه غلاف نسخة الأصل المتقدم ذكرها ، كما أن تحت العنوان ذكر السند المثبت بوجه الورقة الأولى ، وهو سند السخة المتقدمة نفسه ، ولذا فإنني أرجح أن هذه النسخة نسخت عن نسخة رئيس الكتاب المتقدم ذكرها ، ويترجح هذا أيضاً لما ترتب عن

١ – ميزان الاعتدال ٣/ ٦٦١ ، وطبقات القواء ٢/٢/٢ .

٢ – ميزان الاعتدال ١/٢٧٤.

بلة بين هذه وتلك من فروق متقاربة ولما اتفق من اشتراك كثرة نبيوخ النسختين في السهاع والقراءة ، وهذا واضح من مقارنة اتها وبلاغاتها ومقابلاتها . فمن ذلك إجازة جاء ذكرها بنهاية خة بعد ذكر اسم الناسخ ، كانت من الشيخ أبي الحسن على بن العزيز بن محمد الإربلي الشافعي بحق إجازته من الشيخ أبي ق المعروف بابن الخير ومن الشيخة الصالحة عجيبة بنت الحافظ بكر محمد بن أبي غالب بن أحمد الباقداري عن إجازتها ، إن لم يساعاً ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، من أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي ، سنة أربع وسبعائة .

أما الشيخ المجيز فقد جاء في ترجمة الذهبي وابن الجزري لدما يلي:
على إبراهيم بن يوسف بركة الموصلي، وحدّث بكتاب المصباح
ذوري في سنة ثلاث وسبعين وستا تة بساعه من شيخه المذكور،
أذه الإمام المقرىء أحمد بن محمد صاحب المبهرة في قراءات
ق وقرأ عليه الإمام شعلة وأبو بكر المقصاتي وأحمد بن أبي

البدر المقصاتي وأخذعنه شمس الدين أبو العلاء الفرضي وقال فيه: «كان فقيماً فرضياً نحوياً عادلاً(١) ».

وأما الشيخة عجيبة فقد ترجم لها ابن العهاد يقول فيها : • سمعت من عبد الحق وعبد الله ابني المنصور الموصلي وهي آخر من دوى بالإجازة عن مسعود والدمستمي (٢) • .

وأما الشيخ على بن عساكر البطائحي فقد ترجم له غير واحد ، يقول الذهبي : • قرأ على أبي العز القلاندي وأبي عبد الله البارع وأبي بكر المزرقي ، وأقرأ الناس زماناً وصنف كتاباً في القراءات ، وكان ثقة عارفاً بالعربية . قرأ عليه القراءات خلق منهم عبد العزيز بن داف و محد بن أبي القاسم بن سلم وأبو الحسن على بن هبة الله بن الجميزي . . و ممن قرأ عليه الوزير عون الدين بن هبيرة وأكرمه ونوه باسمه " ، .

١ – معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ٢١٥–٣٤٥ ، وطبقات القراء ١/٠٥٥ .

٢ - شُذرات الذهب ٥/٢٣٨.

٣ - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ٢٣٤ ، وترجمت أيضاً
 في طبقات القراء ١/٢٥٥ ، والمنتظم ١٠/٢٦٧ ، ونكت الهميان ٢١٤.

و بظهر الورقة نفسها سماع على الشيخ ابن عساكر المذكور قبل لروايته عن أبي بكر مجمد بن الحسين الحاجي المزرقي وأبي الحسن التوبة كلاهما عن أبي جعفر بن المسلمة ، وكان ذلك في مجالس آخرها م الجمعة ثاني عشر صفر من سنة اثنتين وخسمائة . و ممن سمع هذه راءة و تقدم ذكره في سماعات النسخة الأصل هلال بن محفوظ بن لل الرسغني أبو النجم وقد ترجم له ابن العماد فقال : • هو الفقيه نبلي ، الجزري ، رحل إلى بغداد وسمع من شهدة الكاتبة وغيرها ، من برأس العين ، وسمع منه جماعة وهو من بيت مشيخة وصلاح من برأس العين ، وسمع منه جماعة وهو من بيت مشيخة وصلاح ، و قدل ،

وأما أبو بكر الحاجي المزرقي فترجمته في مصادر كثيرة يقول هي : • وكان من ثقات العلماء ... قرأ عليه يوسف بن يعقوب ربي وعلي بن عساكر البطائحي وعوض المراتبي ، • ويذكر ابن زدي • أنه تلا بالقراءات على أبي بكر بن موسى الخياط

١ - شذرات الذهب م/١٤.

٢ – معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ٣٩١–٣٩٣.

والحسين بن الحسن ابن غريب الموصلي واحمد بن الحسين القطان وقر أعليه العشر الحافظان أبوموسى المديني وأبو الفرج بن الجوزي. وسمع هو من ابن المسلمة وابن المأمون والصريفيني وحدث عنه الحافظ ابن عماكر ومحمد بن محمد بختيار المنداني وغيرهما(۱).

وأما أبو الحسن بن توبة فيترجم له ابن الجزري قائلاً: «مقرى عادق ، حسن الأخذ ، سمع كتاب السبعة لابن مجاهد على أبي محمد الصريفيني وسمع من ابن المسلمة وأبي بكر الخطيب وروى عنه ابن عساكر ، وسمع عليه كتاب السبعة لابن مجاهد أبو البمن الكندي وانفرد بروايتها عنه ، وقال الذهبي في ترجمته : « قال السمعاني : شيخ صالح خير . . توفي في صفر سنة خمس وثلاثين وخمسائة (٢) . .

والبين من ذكر هذه التراجم وماجاء فيها من ذكر أسهاء الشيوخ صلة بعضهم ببعض سامعين ومسمعين للكتاب ، وصلة هذه النسخة بالنسخة المتقدمة .

١ – طبقات القراء ١٣١/٢ ، وترجمته أيضاً في شذرات الذهب ١/٤ .

٢ - طبقات القراء ٢/١٤، ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ٣٩٣ ، وتوجمته أيضاً في شذرات الذهب ١٠٧/٤ ، والمنتظم ١/١٠٥.

# وثالثة هذه النسخ هي :

9 - نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية ، وتعرف بلارقم ، وهي تامة ، تقع في ٢٤٠ ورقة ، حجم الورقة ٢٢ سم في ١٨٠٠ سم في كل صفحة ١٥ سطراً وفي كل سطر ١٢ كلمة ، وخطها خط القرن السادس ، جميل ، شكول ، وواضح ، ويذكر أن عليها خط إبراهيم بن البيع العكبري ، وتاريخ نسخها هو ٥٥٥ ه ، وعليها إجازة للحسن أبي الفتح ابن الوزير سنة ٥٨٥ ه .

وفي وجه غلافها أدنى العنوان سماع على ناسخ الكتاب الذي لم أوفق إلى ترجمته فيا رجعت إليه من مصادر ، بحق روايته عن أبي الفاسم هبة الله بن عبدالله بن أحمد الواسطي عن أبي جعفر ابن المسلمة عن ابن سويد عن المصنف وذلك بتاريخ يوم الحميس ثلاث عشرين ذي الحجة سنة خمس ونمانين وخمسائة .

وأما سندها فهو: • أخبرنا الشيخ الصالح الثقة أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد رحمه الله قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو بتكر محمد بن معمر بن طبرزد المعروف بقاضي المارستان والشيخ الإمام محمد بن عبد الباقي البزاز المعروف بقاضي المارستان والشيخ الإمام

أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطي الشروطي قالا أخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد بن المسلمة قال أخبرنا أبو بحر محمد بن المسلمة قال أخبرنا أبو بحر محمد بن القاسم بن محمد . . . .

وأما ابن سويدوابن المسلمة فقد تقدّ مت ترجمتها وأما أبوالقاسم هبة الله بن عبد الله فلم أوفق إلى ترجمته فيا داجعت من مصادر. ولكن أبا بكر محمد بن عبد الباقي قاضي المادستان فيترجم له ابن العهاد يقول: «سمع من علي بن عيسى الباقلاني وأبي محمد الجوهري وتفقّه على القاضي أبي يعلى الفراء ، انتهى إليه علو الإسناد ، مفتن في علوم كثيرة ، فهم ، ثبت ، حجة (۱۱) ، وذكر ابن الجوزي قوله: «قال ابن السمعاني : عارف بالعلوم متفنن حسن الكلام حلو المنطق مليح المحاورة ، ما رأيت أجمع للفنون منه ، وكان سريع النسخ ، حسن القراءة للحديث (۱۱) . وذكره الذهبي فقال : «سند الدنيا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباق (۱۲) ».

١ -- شذرات الذهب ١٠٨/٤.

٢ - المنتظم ١٠/٢٠ .

٣ – تذكرة الحفاظ ١٢٨١.

وأما أبوحفص عمر فترجم له ابن خلكان فقال وسمع من أبي القاسم هبة الله ابن له بن عبد الواحد وأبي غالب بن البناء وأبي القاسم هبة الله ابن بدالشروطي وغيرهم ، وكان عالي الإسناد ، محدثاً مشهور آ<sup>(1)</sup> ، وقال نهي : وسند الشاميين ، روى الكثير ، لكن أكثر سماعه مع خيه وبإفادته ، وقد تُمكِّم في أخيه لكن صحيح سماعه ابن الدُبيثي ابن نقطة . وقال لي شيخنا ابن الظاهري : إن عمر كان يخل الملوات قلت : مات سنة سبع وستائة ، وقد وهاه ابن النجار فيل دينه ، والله يساعه (<sup>1)</sup> ، .

وبذيل ظهر الورقة الأخيرة جاء مايلي : • تم كتاب إيضاح وقف والابتداء في كتاب الله تعالى والحمد لله كما أحب أن مده الحامدون وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين سلم . وقع الفراغ منه آخر نهاد الأربعاء خامس عشرين محرم من سنة على وسبعين و خمسائة الحلالية وحسبنا الله و نعم الوكيل . .

ورابعة هذه النسخ مي :

١ – وفيات الاهيان ٣/ ١٢٤ .

٢ – ميزان الاعتدال ٣/٣٢٢.

١٠ ـ نسخة مكتبة سليم آغا بتركيا ، وهي برقم ٢٢٠، ، وهي تامة تقع في ٢٣٦ ورقة ، حجم الورقة ٢٥ سم في ١٨ سم في كل صفحة ١٧ سطراً وفي كل سطر ١٢ كلمة . وخطما نسخى عادي ، خط القرن السادس ، مشكولة ألصفحة الأولى شكلاً تاماً ، وباقي النسخة بشكل خفيف . وأما ناسخها فهو أحمد بن عبد الله بن أحمد الكراية ، وقد ترجم له ابن الجزري فقال : قرأ على أبي سعد محمد بن عبد الجبار بن محمد الفاسي الجويمي العشر سنة ٥.٧ ، وله تأليف في قراءة الحسن البصري ، حسن الكلام" ، وتاريخ الفراغ من نسخها يوم الأربعاء ثالث عشر شعبان من سنة ثلاث وستين وخمسائة . وهي بدون سند ولكن عليها وبحواشيها ما يقطع بأنها قوبلت وقرئت كما أن عليها تملكات عدة.

وخامسة هذه النسخ هي :

١١ ــ نسخة مكتبة أحمدكو برالي بتركيا ، وهي برقم ١١٠، ، تأمّة

١ - طبقات القراء ١/١٤٦.

ع في ١٩٢ ورقة ، حجم الورقة ٢٤ سم في ١٥ سم ، في كل فحة ١٧ سطراً في كل سطر ١٦ كلمة . وخطها خط القرت مادس ، وهي مشكولة . وناسخها هو مرتفع بن جبريل بن المقرىء ولم أقع له على ترجمة فيا رجعت إليه من مصادر ، أما تاريخ نسخها فهو ٩٨ ه .

وبأعلى ورقة الغلاف ذكر سند أنقل ما تبقَّى منه :

• إسناد الشيخ الفقية . . . عن الشيخ أبي الفضائل . . . بن النحوي عن أبي الحسن على بن صالح الروذباري عن أبي لم محمد بن أحمد بن على الكاتب عن أبي بكر مصنفه ،

فأما أبو مسلم محمد بن أحمد الكانب فترجم له الذهبي فقال: روى القراءة ، سماعاً عن أبي بكر بن مجاهد وأبي عيسى محمد بن مد بن قطن وسمع من أبي القاسم البغوي . . وابن صاعد وسعيد بي ذبير وأبي بكر بن الأنباري . . .

قلت دوى عنه الداني والحافظ عبدالغني ورشأ بن نظيف وغرهم. مو آخر من دوى عن البغوي وغيره وآخر من روى السبعة عن ابن مجاهد قال محمد بن على الصوري: بعض أصوله جياد عن ألبغوي وغيره وهو أمثل من ابن الجندي، حدثني وكيل أبي مسلم، وكان حافظاً ، يقال له أبو الحسين العطار قال: ما رأيت في أصول أبي مسلم عن البغوي شيئاً صحيحاً غير جزء واحد كان ساعه فيه صحيحاً ، و مما عداه كان مفسوداً (۱) .

وهي تبدأ بغير إسناد ولكنها نسخة قرئت وقوبلت على شيوخ أعلام كما هو بين في حواشيها .

وبوجه ورقة ملحقة بآخر النسخة وبظهرها ساعان الأول على دشيد الدين عبد الظاهر بن أبي الكلام نشوان بن عبد الظاهر عن الشيخ أبي عبد الله محمد الصوفي البغدادي المعروف بابن البتا والشيخ عبد المجيد بن أبي القاسم بن زهير بن زهير الحربي كلاهما عن أبي الفضل محمد بن ناصر بحق روايته عن أبي منصور بن الحياط عن أبي الحسن القزويني عن ابن حيوية وعن أبي جعفر محمد بن المسلمة عن ابن سويد عن المصنف ، وعن أبي المنصور محمد بن المسلمة عن ابن سويد عن المصنف ، وعن أبي المنصور محمد بن

١ - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ٢٨٩ ، وترجمتـــه أيضاً
 في تاريخ بغداد ١/٣٢٣.

مد الحازن وأبي ياسر أحمد بن شداد عن القاضي أبي القاسم على بن لمحسن التنوخي عن ابن حيوية وأبي القاسم بن سو يد كلاهما عن لصنف وتاريخ هـذا السماع ثامن عشر شعبان سنة احدى اربعين وستمائة.

وأما الشيخ المسمع فقد ترجم لدالذهبي و ابن الجزري قال الأول ، : • انتهت إليه رياسة الفن في زمانه وقد قرأت القرآن على النظام بريزي وأخبرني أنه قرأ عليه لأبي عمرو وهو والد الكاتب لمبغ محيي الدين ، . وقال الثاني فيه : « ذو جلال وخبرة بوجوه القراءات ، .

وأما الشيخ أبو عبد الله الصوفي ابن البنا ققد ترجم له ابن العراد ، : • صحب أبا النجيب السهروردي وسمع من ابن ناصر وابن اغوني وحدث بالعراق والشام ومصر والحجاز (٣) . .

وأما الشيخ أبو الفضل ابن ناصر فقد ذكر ابن العماد شيئاً عنه

١ -- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ١٥٥ .

٢ - طبقات القراء ١/١٣٩١-٣٩٢.

٣ - شنرات الذعب ٥١/٥٠.

فقال: • عني بالحديث وبرع في الفقه ، ثقـة ، ثبت ، حسن الطريقة (۱) • وترجم له الذهبي فقال: • قال ابن الجوزي: كان ثقة حافظاً ضابطاً من أهل السنة لا مغمز فيه تولى تسميعي وسمعت بقراء ته مسند أحمد والكتب الكبار، وعنه أخذت علم الحديث وكان كثير الذكر، سريع الدمعة (۱) .

وأما شيخه أبو منصور الخياط فترجم له ابن العياد فقال: • قرآ القراءات على أبي نصر أحمد بن عبد الوهاب بن مسرور وغيره ، وسمع الحديث في كبره من أبي القاسم بن بشران ... وروى عنه أب ابن الأنماطي وابن ناصر الساني وغيرهما ... (") ، وترجم له الذهبي فقال: • وكان يمكنه التلاوة على الحيامي والساع على أبي عمر بن مهدي ولقن خلقاً كثيراً ... ، قال ابن النجار : • ... وكان وجلاً صالحاً ... وكان م

١ - شذرات الذهب ١٥٥/٤ .

۲ – تذكرة الحفاظ ۱۲۸۹.

٣ – شذرات الذهب ٣/٣٠٤ .

٤ - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ٣٧٠ ٣٧٠ .

وأما أبو الحسن القزويني على بن أحمد بن صالح فترجم له ابن ري فقال: • أخذالقراءة عرضاً عن الحسين بن الأزرق والعباس لفضل الرازي ولقي ابن مجاهد ببغداد فناظره ، وتصدر للإقراء ثلاثين سنة . . . وروى عنه القاضي أبو يعلى الخليلي (١) . . . وأما شيخة ابن حيوية محمدبن العباس فترجم له الخطيب البغدادي ر أنه سمع ابن الأنباري وعبد الله بن إسحاق المديني ومحمد ندي ، ودوى منصفات ابن الأنباري وتاريخ ابن أبي خيثمة رهما(٢) . ويروي عن هذا أيضاً على بن المحسن الننوخي فترجم بر واحد، قال الذهبي • سماعاته صحيحة ، وآخر من روى عنه القاسم بن حصين . قال ابن خيرون : قيل : كان رأيه الرفض عَزال . قلت : محله الصدق والستر . كتب عنه الخطيب -ادي ، وكان صدوقاً في الحديث<sup>(٣)</sup> . .

العراء ١/٩/١٥ - ٥٢٠ ، وترجمته في معرفة القراء الكبار على العليقات والأعصار ٢٧٣ .

۲ - تاریخ بغداد ۳/۲۷.

٣ – ميزان الاعتدال ١٥٢/٣ ، ومترجم في تاريخ بغداد ١١٥/١٢ .

وأما الشيوخ الآخرون فلم أظفر بتراجمهم ، بل اجتزأت بتراجم من تقدَّم ذكرهم لما فيه من دلالة على قيمة هذا السماع من ناحية ، وعلى توثيق نسخة الأصل والنسخ الأخرى.

ولا يقل الساع الآخر عن هذا قيمة خصوصاً أنه ساع يصل هذه النسخة من حيث الشيوخ المذكورون بالنسخة الأصل تاريخياً ، فالشيخ المسمع هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن على بن عبد الغني بساعه من الشيخ الإمام محي الدين أبي الحسن على بن عبد الواحد المقدسي بسماعه من الشيخ تاج الدين أبي اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي وإجازته من أبي أحدعبد الوهاب بن على بن على بسماعها من أبي الحسن محمد بن أحمد بن توبة المقرى، وبإجازة أبي الحسن أيضاً من أبي حفص عمر بن معمر بن طبرزد الدارقزي بساعه من القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد وأبي القاسم هبة الله بن الشروطي \_ ثلاثتهم \_ عن أبي جعفر بن المسلمة عن ابن سويد عن المصنف ، بقراءة شهاب الدين أبي العباس أحمد ابن محمد بن يحيى بن نحلة الدمشقي ، وتاريخه هو يوم السابع عشر من

رفية من دمشق المحروسة . وكثير من هؤلاء قد ذكرت الحديث من دمشق المحروسة . وكثير من هؤلاء قد ذكرت ام ، والذين أغلفنا تراجمهم فلأنها ميسورة وإشفاقاً من يل الذي لا داعي له .

سادسة هذه النسخ:

'ا \_ نسخة مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب \_ سورية ، متميزة بغير رقم ، وهي تامة ، تقع في ١٥٧ ورقة ، حجم الورقة مقي ١٥ سم ، في كل صفحة ٢٣ سطراً في كل سطر ١١ كلمة با خط القرن السابع ، وناسخها هو محمود بن إبراهيم المؤذن خ النسخ هو ٧١٩ه.

بوجه الغلاف ذكر لتملك وهِبة ، وأما سندها فهو سند نسخة له بلدية الإسكندرية على المذكور في الكلام المنقدم عليها ، اشيها ألفاظ التصحيح نما يدل على أنها قو بلت وعورضت ، الظان أنها نسخت عن أصل نسخة مكتبة الإسكندرية أو سختا عن أصل ثالث لها .

و لما تقدّم من ميزات هذه النسخ قيمة وجودة رأيت أن أجعلها على تواليها المتقدم أهمية ، وقد اعتمدت أولاها أصلا ، وأعطيت اكل رمزاً بدل عليها . هي كما يلي :

١ حرف • ف ، لنسخة الأصل • رئيس الكتاب أو
 عاشر أفندي • .

٢ ــ حرف و ز ، لنسخة الأزهر.

٣ ـ حرف ﴿ س ، لنسخة بلدية الإسكندرية .

٤ ـــ حرف • غ • لنسخة سليم آغا .

ه ـــ حرف وك، لنسخة كوبرللي .

٣ \_ حرف • ح، لنسخة المدرسة الأحمدية .

ورأيت أخيراً أن أذيل الكلام على توثيق النسخ المعتمدة من حيث أسانيدها وبعض ساعاتها وبلاغاتها وبالبات حواشيها جميعاً تدليلاً على ما تقدم ورغبة في أن يكون ذلك كله بين يدي القارى، برجم إليه و بنظر فيه ، وأبدأ بأولى النسخ المذكورة آنفاً ؛

ا سخة رئيس الكتاب ؛
 الذي على غلافها إلى اليمين ؛

وتملكه من فيض ربه الوفي المسكين داود الحنني ، ثم إلى ر • ملكه من .. الله محمد بن ...(۱) ، وفوق العنوان • ... ار ... بن أبي بكر محمد بن شيخ يوسف .. الله عليه ، وإلى ـ ذلك : ﴿ قرأه مرتين و نسخه وعارض به يوسف بن سعيد سام بن حميد ... ، وأدنى إسنادها التملك التالي : • ملكه ك الوضاح بالشراء نفعه الله ، . ويلي إسناد الكتاب : م جميع هذا الكتاب على الشيخ الجليل ابن أبي محمد بن أبي محمد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز أدام الله علوه ولده لقاسم عبد الواحد بقراءة الشيخ أبي على محمد بن أحمد بن ن المحسن الإسكاف والشيخ أبو الفضل محمد بن الحسين بن الاسكاف المقرىء وكاتب الساع محمد بن الحسين بن على بن الأزدي وذلك في مجالس آخرها يوم الخميس مستهل

حيث النقط في هذه النقول انظمس وانهم أو اهترا .

شعبان سنة اثنتين و تسعين وأربعائة . وسمع من سورة الملائكة إلى آخرها أبو العباس أحمد بن الحسن بن هلال الورداني . وسمع من سورة الطور إلى آخره أبو البقاء جامع بن منصور البقلي وذلك بالقراءة ، وصلى الله على سيدنا محمد .... وبوجه الورقة الأولى :

• . . . عبد الواحد بن الحسن القزاز وأخوه أبوطالب عبد المحسن وأبو محمد عبد الله بن . . . محمد وأبو على الحسن بن أبي السبط الهمداني والمبارك بن أحمد القصار بقراءة شجاع بن فارس بن الحسين الذهلي وذلك في ذي القعدة من سنة ثمان وخمسين وأربعائة ، وإلى اليمين :

يقول اشيخ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن سبعون سمع
 مني . . . أبو العباس أحمد بن أبي الفرج بن أبي داشد المدني
 الوداق جميع . . . •

وبظهر هذه الورقة :

على الشيخ أبي القاسم ذاكر بنكامل بن أبي غالب الخفاف

ادى ٠٠٠من أبي جعفر ن المسلمة عن أبي القاسم بن سو يد المعدل بن الانباري المصنف بقراءة يوسف بن سعيد بن حميد بن أبي بن أبي عبد الله المقرىء البغدادي وابنه أبو عبدالله محمــــد ره أبو محمد يونس بن سعيد والشيخ أبو الحسن . . . ابن مُظفر بي المعالي المتقي وابنه أبو محمد عبد العزيز وسمع المجلس ... كرت من البلاغات في الأصل ... أبي ياسر ... أبو الحسن . وعبد الله .. بن عمر .. وأبو بدر على ... وأبو على محمد مدبن أبي على السيدي و ابن ابنه أبو جعفر محمد بن عبد الكريم د بن...عبد الله البنا وأبو الحسن على بن عبلة بن عبدالله المقرىء ، في خسة عشر مجلساً أولها يوم الجمعة مستهل رجب من سنة وسبعين وخمسائة وآخرها الجمعة ثالث عشر من ذي القعدة من المذكورة وذلك بجامع القص ٠٠٠ بحلقة الحديث المعروفة آخر رجب الله .. و رضو انه وصلى الله على أفضل مولو د . . . • بوجه الورقة التاسعة والعشرين :

الواحد بن الحسن القزاز وأبو لحسن على بن الحسين بن محمد الحياط ومحمود ... المقرى البصير عن أهل المحدثة بقراءة شجاع بن فارس ابن الحسين الذهلي في يوم الاربعاء رابع عشرين من ربيع الأول من سنة احدى وستين وأربعائة في مسجد الحياطين من المعلى ... وبوجه الورقة التاسعة والخمسين :

بلغ ساعاً من البلاغ من الشيخ أبي جعفر بن المسلمة أبو عالب عد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز وولده، أبو منصور عبد الرحن وعبد المحسن بن عبد الواحد بن الحسن القزاز وعلي بن الحسين بن محمد الحياط ومحمد بن أحمد الضرير المقرىء بقراءة شجاع بن فارس الذهلي في يوم الأربعاء مستهل ربيع الآخر من سنة إحدى وستين وأربعائة في مسجد . . من المعالى . .

وبوجه الورقة الثامنة والسبعين :

- بلغت ساعاً على شيخ أهل ... أبي الحسن على بن أحمد
   المقدسي البخاري ، وأدنى ذلك :
- بلغت ساعاً على الشيخ الإمام أبي العباس المدني الوراق

وكتبه محمد بن علي الغزنوي في يوم الخميس سادس عشر جمادى الآخر من سنة خمس وخمسانة ، .

وبظهر الورقة نفسها الى اليسار :

بلغ الساع على الشيخ أبي القاسم ... الله بن عبد الله الواسطي بقراءة بقاء بن أبي بكر بن معمر بن طبرزد أخو عمر ،

وبوجه الورقة السادسة والتسعين :

بغلت ساعا على الشيخ أبي الحسن على بن أحمد المقدسي البخاري.
 وبوجه الورقة الثانية عشرة ومئة :

«سمعت على الشيخ الإمام العالم عبد الغيث على آخر الكتاب كتبه محمد بن ... صَدَقة بن يوسف الباذَوي . .

وأدناه : • بلغ الساع على الشيخ عبد المغيث، وإلى جواره. • بلغت ساعاً على الشيخ أبو الحسن على بن أحمد المقدسي.

وبوجه الورقة الثانية والأربعين ومئة بأسفلها :

• بلغ الساع على الشيخ الإمام العالم الحافظ عبد المغيث..

وأسفله : • بلغ السماع على الشيخ محيي الدين علي بن أحمد البخاري المقدسي . .

وبظهر الورقة الثانية والخمسين ومئة : • بلغ الساع بقراءة

أبي أحمد البصري ،

وبظهر الورقة السابعة والخمسين ومئة : • بلغ الساع على الشيخ أبي الحسن على بن أحمد المقدسي . .

وبظهر الورقة الواحدة والسبعين ومئة :

• بلغت ساعاً على الشيخ الإمام أبي العباس بن أبي الفرج بن داشد المدني بروايته عن ابن سبعون عن ابن المسلمة وذلك يوم يوم ألسبت عاشر رجب من سنة خمسين وخمسائة وكتب محمد بن يوسف بن على الغَرْنوي ،

و بظهر الورقة الثانية والسبعين ومئة :

• بلغ السماع على الشيخ محيى الدين أبي الحسن على بن أحمد المقدسي أيده الله تعالى . .

وبوجه الورقة الخامسة والتسعين ومثة :

" سمع جميع هذا الكتاب وهو الوقف والابتداء لابن الأنباري على الشيخ أبي الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي بحق المنقول فيه من أبي اليُمن زَيد بن الحسن الكندي

### وبظهر الورقة نفسها :

شاهدت على كتاب الوقف والابتداء لابن الأنباري رحمه لله تعالى ما مناله مختصراً سمع جميع هذه المجلدة والتي بعدها فيها جميع الحكتاب على الشيخ الإمام تاج الدين أبي اليمن بد بن الحسن الكيندي بحق سماعه من أبي الحسن محمد بن

أحمد بن تَوْبة عن أبي جعفر بن المسلمة عن ابن سُو يُدعن أبي بكو ابن الأنباري جماعة منهم أحمد بن عبد الواحد بن أحمد وابنه على المقدسوي ومثبت الأسماء عَرَفة بن سلطان بن محمود الحصكني في ثلاثة مجالس آخرها يوم الثلاثاء ثالث عشر ذي القعدة من سنة ستائة، وبعد ذلك : • نقله مختصراً محمد بن إسرائيل بن أبي بكو السلمي الدمث قي عفا الله تعالى عنه ،

وبظهر الورقة السابعة والتسعين ومئة :

مسمع جميع هذه المجلدة وهي الوقف والابتداء لابن الأنباري على الشيخ الإمام العالم الفقيه أبي القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطي عرضا تاما من ساءه من أبي جعفر بن المسلمة عن ابن سُو يُد عن ابن الأنباري الشيخ أبو بكر حذيفة بن يحيى بن محمد البطائيي ويحيى بن أبي بكر بن أحمد . . بقاء بن أبي بكر بن معمر بن طبرزد وسمع أخوه عمر جميعه، وسمع من باب ذكر الألفات اللائي يكن في أول . . . الحسن بن الحسين الواسطي وسمع كرم بن أحمد بن منبه من باب ذكر الألفات أيضاً إلى باب . . . ومن أول

ورة البقرة إلى آخر هأبو... بن أبي... بن الأحدب وسمع... • وبوجه الورقة الثامنة والتسعين ومئة :

• آخر كتاب إيضاح الوقف و الابتداء في كتاب الله عز وجل.. الحمد لله وصلواته على رسوله محمد النبي وآله وصحبه أجمعين رسلم تسليما سمع جميع الكتاب من أوله إلى آخره من الشيخين لجليلين أبي غالب محمد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز وأبي غالب بجاع بن فارس بن الحسين الذهلي الحافظ بقراءة الشيخ أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي الشيوخ أبو الفصل محمد بن الحسين بن محمد الإسكاف وحمزة بن أحمد بن حمزة وولده على وهارض بكتابه وأحمد بن الحسن بن هلال الورداني وأحمد بن محمد ـ يعرف بسبك ـ وأبوغالب محمد بن محمد بن أسد العكبري وعبد الملكبن عبدالواحد بنالحسن القزاز وأبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين البزاز وأحمد بن عبد الباقي بن وعبد الواحد بن محمد بن أحمد . والشريف أبو شجاع عبد الرحمن

وأبو القاسم عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن عدنان وأخوه أبو غانم المظفر وذلك في مجالس آخرها يوم الجمعة مستهل ذي الحجة سنة تسع وتسعين وأربعهائة بجامع ... ه

## ٢ \_ نسخة الأزهر

فعنوانها وإسنادهاهما عنوان نسخة رئيس الكتاب وإسنادها وفوق العنوان ما يلي : • محمد أبي ... الهذلي ... • يوسف بن محمد المقرىء رحمه الله تعالى • وأسفله تملكات : • انتقل إلى ملك العبد الفقير إلى رحمته تعالى الغني به أبو بكر معتوق بن عمر بن أحمد بن ... المقرى • غفر الله له ... • و • ملك الشيخ الإمام العالم أبي على الحسن بن أبي ... • و • انتقل بالابتياع ... إلى أبي عبد الله بن محمود ... المقرى • في شهر ذي القعدة من سنة ثلاث و تسعمانة والحمد لله ... أولى من نعمه • ..

والمعارضات والقراءات والمقابلات التي عليها هي :

بوجه الورقة الحادية والعشرين « بلغ عرضا » وبظهرها « بلغ القراءة والمقابلة » · وبوجه الورقـــة الثانية والأربعين • بلنغ عبد المنعم قراءة وسمـع صاحبه • .

و بظهر الورقة السابعة والخمسين • بلغت المقابلة والسهاع • . و بوجه الورقة الثالثة والتسعين • بلغت القراءة • .

و بظهر الورقة التــاسعة ومئة • بلغت ساعاً • .

وبوجه الورقة السابعة عشرة ومئة • بلغت المقابلة • .

و بوجه الورقة الرابعة والأربعين ومئة • بلغ القراءة ، و بظهرها • بلغ سهاعاً ، .

### وبنهاية الكتاب:

• وكتب الفقير إلى الله أبو بكر محمد بن على بن أبي القاسم هبة الله الواسطي حامداً لله ومصلياً على محمد وآله وصحبه ومسلماً • . وفي ورقات ملحقة بالكتاب خطها مباين لخطه اجازة وسهاع وتمليك :

• قال أبو الحسن على بن عبد العزيز بن محمد الإربلي الشافعي . قرأً على من أول هذا الكتاب المعروف بالوقف والابتداء لابن الأنساري ثلاث ودقات الشيخ الإمام العالم زين القراء جمال الدين أبو المظفر يوسف بن محمد بن اسهاءيل الإعزازي الشافعي وأجزت له أن يرويه عني وأخبرته به عن إجازتي من الشيخ أبي إسحاق المعروفبابن الخير وإجازتي أيضآ منالشيخة الصالحة ضوء الصباح عجيبة بنت الحافظ أبي بكر محمد بن أبي غالب بن أحمد الباقداري عن إجازتها إن لم يكن سماعا من أبي الحسن على بن عساكر ابن المُرْحَب البطائحي المذكور بسنده المذكور فيـه عن شيوخه عن مؤ لفه وذلك في غرة رجب سنة أربع وسبعائة . .

### وبظهر الورقة نفسها :

• قرأت جميـ ع هذا الكتاب على الشيـ خ الإمام العالم الأوحد أبي الحسن على بن عساكر ابن المرحب البطائحي المصري النحوي أبده الله بروايته عن الشيخين أبي بكر محمد بن الحسين الحاجي المزرقي وأبي الحسن بن توبة كلاهما عن أبي جعفر بـن المسلّمة فسمعه صاحبه الشيخ الإمام العالم أبو على الحسن بن أبي الحسن بن محمد بن أبي الحسن المصري والشييخ أبو النجم هلال بن محفوطبن ل الرسغني وسمع من فاتحة الكتاب إلى آخر الكتاب الشيخان الحسن بن أبي بكر بن علي الأرخي وأبو الحسن علي بسن ان وسالم ... وكان ذلك في مجالس آخرها بوم الجمعة ثاني ر صفر من سنة اثنتين وخمسانة وكتب عبد المنعم بن أبي ر بن أبي الحسين بن سليان ... أي حامداً لله ومصلياً رسوله ..

وأدنى ذلك :

• سمع جميع كتــاب الوقف والابتداء لابن الأنبــاري على يخ أبي ... ذاكر بن كامل بن أبي خالد الخفــاف... • . وبوجه ورقة أخرى ملحقة :

• شاهدت على نسخة الوقف والابتداء لابن الأنباري يوقف على رسة النظامية...ضياء الدين أبي أحمد عبد الوهاب بن على بن على بسكينة ابن أمين على أبي الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أمر دواية عن أبي جعفر بن المسلمة بقراءة مسعود بن محمد ... ساع ... له مجالس آخرها من الشهر سلمخ شوال من سنة

ثلاث وخسائة ، نقله مختصراً من الأصل عبد الرحيم . . . . . . وأدنى ذلك :

• سمع جميع كتاب الوقف والابتداء لأبي بكر بنالأنباري على الشيخ الإمام العالم ضياء الدين أبي أحمد عبد الوهاب بن على ابن على بن أمين بساعه من أبي الحسن بن توبة بقراءة الإمام العالم أبي الفتح محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي \_ أخواه عبد الله وعبد الرحمن وأبو الفضل محمد بن عبد الله بن أحمد ... وأخوه عيسى وابن عملها عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الواحد ابن أحمد وإبراهيم بن محمد بن خلف وأحمد بن عبد الملك بـــن عثان ومحمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم وأحمد بن عمرو بن عبد لله ويوسف بن إبراهيم بن عبد الله وإسماعيل بن طـــه بن أحمد المقدسيون وأبو الحسن على بن حامد بن محمد اليعقوبي ومحمد ان عامر بن على الدمشقي وإبراهيم بن صابر بن حوثرة وابناه يوسف وسليان وكاتب الأسماء عبد الرحيم بن هبة الله بن وهبان السلمي الحدثي. وسمع أكثره بهذه القراءة والباقي بقراءة كاتبه

ره أبو عبد الله أحمد بن النفيس وصاحب الكتاب الشيه مام العالم أبو جعفر بختيـــار بنسعد الله المعروف بابن الشُّنبر البطى المقرى. وابنه أبو الحسن على وأبو رشيد محمد بن أبي ئر بن أبي القاسم الوال الأصبهاني وأبو بكر أحمد بن محمدٍ بن الأدخي المقرى، وأحمد بن إبراهيم بن فارس المصري السعدي. مُ معمله، بقراءً أبي الفتح المقدسي والباقي بقراءة الشبيخ الإمام الفنوح نصر بن على بن منصور الحازن النحوي وذلك في مجالس ها يوم الأربعاء من صفر سنة ثلاث وتسعين وخسمائة والحمد حق الحمد ومصلياً علىسيدنا محمد وآله ومسلماً » . وأدناه « صحيح ذلك وكتب عبد الوهاب بن على بن على». ٣ ـ نسخة بلدية الإسكندرية .

فني وجه ورقة الغلاف أدنى العنوان :

• قرأ الحسن بن أبي الفتح بن أبي النجم وزين جميع الكتاب الشيخ الثقة أبي طاهر إبراهيم بن محمد بن أحمد بن حمد بن م العكبري جميع هذا الكتساب وكانت قراءته من نسخة

الساع والشيخ يعارض معه هذه النسخة في مجالس عدة بروايته عن أبي القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطي عن أبي جعفر محمد بن المسلّمة عن أبي القاسم إسماعيل بن سعيد بن اساعيل بن سويد عن مصنفه أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري فسمع بقراءته أبو القاسم أحمد بن . . . بن القصار من قوله ( ومن إعراب القرآن ) إلى آخر الكتاب. وسمع من سورة يونس إلى آخره الشيخ أبو الفتـــوح مسعود بن أحمد . وناولهما الشيخ مافاتها وكان الفراغ يوم الحميس ثلاث عشرين ذي الحجة سنة خمس وثمانين وخمسائة وصح ذلك وهو يحمد الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً . . وولي ذلك : • هذا صحيح وكتب إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد بن البيع العُكبري التاريخ المذكور ..

وأما سندها فهو :

• أخبرنا الشيخ الصالح الثقة أبو حفص عمر بن محمد بن معمر الله ، قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر محمد

عبد الباقي البَرَّاز المعروف بقاضي المارستان والشيخ الإمام القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطي الشروطي قالا رنا الشيخ أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة قال أخبرنا أبو كر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ... ،

وبذيل ظهر الورقة الأخيرة :

• تم كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله تعالى والحمدلله أحب أن يحمده الحامدون وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله هرين وسلم . وقع الفراغ منه آخر نهار الأربعاء خامس ين محرم من سنة سبع وسبعين وخمسائة الحلالية وحسبنا ونعم الوكيل .

ويمين ما تقدم :

• قو بل عمد الله ومنه بالاصل وصحح ... والحمد لله .. ، ٤ ـ نسخة سليم آغا :

تحت العنوان خاتم تملك فيه : الله الهي ، قد وقف هذا تاب المستطاب لوجه الله الملك الوهاب الحاج سليم آغا وشرط ألأ يخرج ولاترهن « فن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ، وقد تكرر هـذا الحتم في الورقات : ٢٥ ، ٥٥ ، ٤٦ . وبذيل الورقة الأخيرة من الكتاب :

« كتبه الفقير إلى رحمة الله ورضوانه وفضله وامتنانه أحمد ابن هبة الله بن أحمد بن الكراية الخطيب بالجزيرة العمرية ووافق نجازه يوم الأربعاء ثالث عشر شعبان من سنة ثلاث وستين وخسهائة وهو يستغفر الله من الزيادة والنقصان ويسأله العفو والغفران ،

وأدناه ، تملكات عدة :

« صاحبه العبد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه وغفرانه أبو أحمد بن عبد الظاهر ابن أبي الفرج بن هبة الله بن الحسن... غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن قرأه ».

و « صاحبه العبد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه وعفوه وغفرانه عمارة بن حجاج بن عبد الله العناني سنة ١٠٥٨ » .

و • انتقل بحكم البيع إلى العبد الضعيف المحتاج إلى نعمة

وبحواشيها إشارة أنها قوبلت وقرئت :

فني ظهر الورقة (١٣) عبارة • بلغ قراءة على ، هي مكررة جه الورقات ( ٢٦، ٢٣٨ ، ٣٦ ، ٤١، ٥٤ ) وبظهر الورقات ٢٤، ٣٣، ٢٤ ).

# ٥ ـ نسخة كوبرللي ؛

بأعلى وجه ورقة الغلاف سند لكنه غير بين للاهتراء الذي ابها، أنقل منه: • إسناد الشيخ الفقيه . . . عن الشيخ أبي منائل . . . بن هلال النحوي عن أبي الحسن على بن صالح رذباري عن أبي مسلم محمد بن أحمد بن على الكاتب عن أبي مصنفه .

## و إلى يسار العنوان :

لعلي بن عبد العزيز بن أبي .. العسقلاني عفا الله عنه .
 وإلى اليمين ذكر عدد أوراقه ونوع الورق الذي كتب عليه ،
 م جعفر الرومي .
 وأدنى العنوان :

كتبه حسين بن رستم عفا عنه وعن والديه ربهم النار .
 وأدنى ذلك :

و ناول هذا الكتاب الشيخ الفقيه الإمام الكبير المحدث الورع جمال الدبن أبو محمد عبد المجيد بن أبي القاسم بن زهير ابن زهير الحربي دسول الخلافة العباسية البغدادي وفقه الله للفقيه سراج الدبن أبي الطاهر إسماعيل بن علي بن ١٠٠٠ المهدوي الحميري ولمجد الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن صدقة الحزرجي ولمحمد بن مرتفع بن جبر بل ولعبد الرحمن بن أبي بكر الحزرجي ولمحمد بن مرتفع بن جبر بل ولعبد الرحمن بن أبي بكر ولكاتب الساع العبد الفقير إلى دحمة الله تعالى مرتفع بن جبريل ولكاتب الساع العبد الفقير إلى دحمة الله تعالى مرتفع بن جبريل ابن قرات كين و ذلك في سلخ شوال سنة ثلاث وستانة .

وأدنى ذلك : • صحيح ذلك وكتب عبد المجيد أبي القاسم ، . ويليه : • خاتم ملك كاتبه محمد بن رجب . . من سنة سبع وسبعين و ثمانمثة . . .

وبوجه الغلاف خاتم فيه: ﴿ إِنَمَا لَكُلُ أَمْرَى مَا نُوى ، وبه ايضاً : ﴿ هذا مَّا وقفه الوزير أبو العباس أحمد بن وبورةـة ملحقة بالمخطوطة مايشير إلى سماعات وبلاغات نف:

« وقف جعفر الرومي »

وبالورقات التالية: • ٢١ بلغت قراءة ومقابلة بالأصل على دنا رشيد الدين أبقاه الله ، و • ٥١ بلغت قراءة ومقابلة على خي أيده الله ، و • ٧٢ بلغت قراءة ومقابلة ، و • ١٢٨ ت قراءة ومقابلة ، و • ١٢٨ ت قراءة ومقابلة ، و • ١٦٨ ت قراءة ومقابلة على شيخي أيده الله ، و • ١٦٨ ت قراءة ومقابلة على شيخي أيده الله ، .

وبوجه الورقة الأُخيرة سماعات :

• قرأت جميع هذا الكتاب وهو كتاب الإيضاح في الوقف لابتداء لأبي بكربن الأنباري على الشيخ الفقيه الإمام العالم وحد المرتضى الفاضل بقية العلماء وتاج الأدباء فخر النحاة عليس السلاطين رشيد الدين عبد الظاهر أبي الكلام نشوان

ابن عبد الظاهر السعدي . . الروحي روح الله . . . ورفع في الدارين مناره وأخبرني به عن الشيخين أحدهما الشيمخ الأجل نور الدين جمال الطائفة أبو عبدالله محمد الصوفي البغدادي عرف بابن ألبنا والشيخ . . . الصالح عبد المجيد بن أبي القاسم بن زهير بن زهير كلاهما عن أبي الفضل محمد بن ناصر بحق روايته عن أبي منصور بن الحياط عن أبي الحسن القزويني عن ابن حيوية وعن أبي جعفر محمد بن اكمسْلَمة عن ابن سويد عن المصنف، وعن أبي المنصور محمد بن أحمد الخازن وأ بي ياسر أحمد بن شدّاد عن القاضي أبي القاسم على بن المحسن التنوخي عن ابن حيوية وأبي القاسم بن سويد كلاهما عن المصنف وسمع بقراءتي الفقهاء الأجلاء الفقيه الأجل كمال الدين أبو العباس أحمد بن.. أبي الحسن علي بن النفيس المتصدر بالجامع الظافري الضرير والفقيم الأجل جلال الدين الحجاج يوسف بن الشيخ سلام الزبيري المصري المالكي والفقيه الأجل جلال الدين أبو عبدالله حسين بن نصير المقرىء المعروف بالسوقي وسمع الفقيه يالدين الضرير من أول الكتاب إلى آخر الأنفال ومن أول رقان إلى آخرالكتاب وقد أجاز له الشيخ ما فاته ، وسمع الفقيه بن الدين بن الفقيه الإمام العالم ذكي الدين بن عبد المحسن بعض كتاب وأجاز له الشيخ ما فاته وكانت القراءة في مجالس آخرها وم المبادك تامن عشر شعبان سنة إحدى وأربعين وستانة أحسن نه تقضيها وكتب العبد الفقير إلى الله عز وجل أحمد بن محمد بن منفع الشافعي كانت هذه لآخر حرف وقارىء هذه النسخة مقابلاً منخة الشيخ المسمع التي هي أصله عفا الله عنه .

## و بظهرها ما يلي :

وهو كتاب الإيضاح في الوقف الابتداء في حسم جميع هذا الكتاب وهو كتاب الإيضاح في الوقف الابتداء في حسم الله تعالى تأليف الشيخ الإمام العلامة أبي كر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النحوي على الشيخ إمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن عبد فني عفا الله عنه بساعه من الشيخ الإمام محيي الدين أبي الحسن على ن أحمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله بساعه من الشبخ الإمام من الشبخ الله من الله من الشبخ الله من الشبخ الله من الشبخ الله من الشبخ الله من ال

العلامة تاج الدين أبي اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكيندي وإجازته من أبي أحمد عبد الوهاب بن على بن على بساعها من أبي الحسن محمد بن أحمد بن توبة المقرىء وبإجازة أبي الحسن أيضاً من أبي حفص عمر بن معمر بن طبر زد الدّار قَزِي بسماعه من القاضي أبي بحر محمد بن عبد الباقي بن محمد وأبي القاسم هبة الله بن الشروطي قالوا ثلاثتهم ــ ابن توبة والقاضي وابن الشروطي ــ أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عمر بن المشلمة المعدل قال أخبرنا أبوالقاسم إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل بن سويد الشاهد قال أنا الإمام أبو بكر مصنف الكتاب رحمه الله تعالى بقراءة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن يحيى ابن نحلة الدمشتي المقرىء وكاتب هذه الأحرف محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن البغدادي المقرىء وشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن سالم بن داود ابن محمد المنبجي وسمع محمد بن عثمان بن خيش من أول الكتاب إلى باب ذكر التنوين وما ببدل منه في الوقف وصح وثبته ذلك في مجالس آخرها يوم السابع عشر من جمادي الأخرى سنة ست وعشرين وسبعمائة بدار الحديث أشرفية من دمشق المحروسة وأجاز المسمع للجماعة جميع مايرويه رطه المعتبر عند أهل الأثر والحمد لله وحسده والصلاة على ي وآله . .

وأدناه: • صحيح ذلك عاقبة من التخريج وهو اسم شيخنا محيى . ين على المقدسي وكتب محمد بن أحمد بن على الرقي الحنفي . .

٦ ــ نسخة المدرسة الأحمدية .

وفوق العنوان ذكر تملك ثم هبة :

• ملكه من فضل الله ... محمد بن عمد بن على العمادي سامحه الله ... و • أوهبه لنا الحاج إبراهيم آغا عربجي باشا لنوقفه على المدرسة سنة ١١٧٠ . .

وأدنى العنوان ختم لم أتمكن تبيّن مافيه .

وأدناه نقولٌ عن القالي والدّارُ قُطْني فيما اشتهر به ابن الأنباري. وإلى اليسار منه: • ملكه من فضل الله سبحانه وتعالى الفقير قبر عمر بن أحمد الأنطاكي سامحها الله تعالى والمسلمين أجمعين ، . وبوجه الورقة الأولى سند النسخة بعد البسملة:

• أخبرنا الشيخ الصالح الثقة أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طهر زد رحمه الله قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن عبدالباق البزاز المعروف بقاضي المارستان والشيخ الإمام ابو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطي الشروطي قالا أخبرنا الشيخ أبو جفر محمد بن أحمد بن المسلمة قال أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري .. •

وبذيل آخر ورقة منه :

• والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد و آله ورضي الله عن الصحابة أجمعين وافق الفراغ منه يوم الاثنين سلخ رجب الفرد سنة تسعة عشر وسبعائة ، .

وجاء بآخر ثلاث ورقات تالية جعلت بآخر الكتباب، ضمنت الكلام على عدد الآي والكلمات والأحرف بالخط نفسه: « نجز على يد أضعف خلق الله المذنب الخاطى، محمد بن إبراهيم ذن وذلك في يوم الأربعاء الثالث من شهر شعبان سنة تسعة ر وسبعائة ،

فهذا كلّ ما في حواشي النسخ المعتمدة أثبته لما تقدم من أمرها قاً لها وأداء لكل ما بها يرجع إليه القارىء إذا ما أجب بى ورغب فيه .



لوح غلاف نسخة وعاشر أفندي ، ورمز إليها بجرف و ف ،

Control of the state of the sta

\_ 17 -



اللوح الأول من نسخة وعاشر أفندي ۽ بعد الغلاف



اللوح الأول من نسخة و الأزهر ، بعد الغلاف ورمز إليها بمحرف و ز ،



اللوح الأخير من نسخة ﴿ الأزهر ﴾



اللوح الأول من نسخة و الإسكندرية ، بعد الفلاف ورمز إليها بجوف وس ،

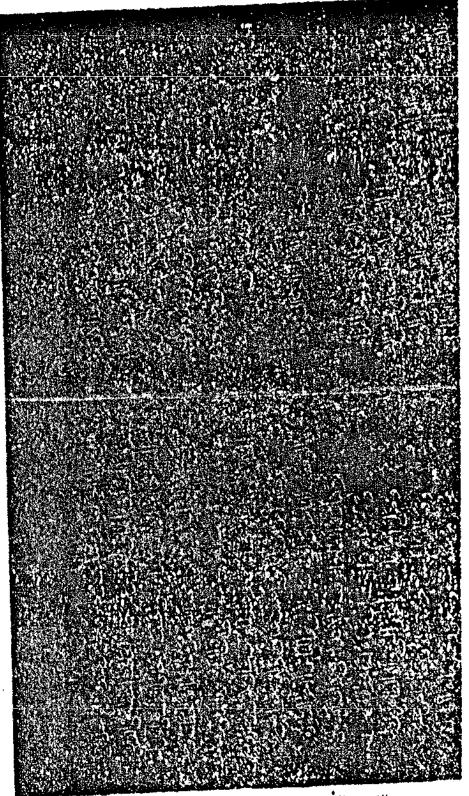

اللوح الأخير من نسخة و الإسكندرية ،

اللوح الأول من نسخة وسلم آغا ، بعد الغلاف ورمز إليها بجرف وغ ،

نم كناب أيفاج الوقف والانترا ب حناب السوع و كل والحلاد و المراز على سانا عن والدوه و من المنه

حنه العقبرالى حداسه ورمواد ودرلم وامتدانه المعدر الغرتية المعدر العراب الخطيب بالجريز الغرتية مدر وواتوخان مورالاديما مالد جرشعان موسنة نلت ووستعفرا لله والرادة المعقال ووستعفرا لله والرادة المعقال والمعادد الرادة المعقال والمعادد المعتمد ويسلم العكفة والغفال المعتمد ويسلم العكمة والغفال المعتمد ويسلم العكمة والمعتمد ويسلم العكمة والمعتمد ويسلم العكمة والمعتمد والمعت

الترك ملام قاجب ألك ل البشكر للصفر ما جب أرك البشكر للصفر

ماحيد العد الله ورفوانه وعنه وعالم الماحيد العد الله ورفوانه وعنه وعالم الماحيد الله ورفوانه وعنه وعنه المراحي المائلة المراحية والمعالمة وعواعه وعقوه وعواه على والمائلة وال

اخواليده الالعدة الطعيف الحام الحاجة وسيضغور أن عس درالسعد وسيعده الدوليع من ولدائد أدم سعد الدوسة من ولدائد أدم سعد الدوسة

اللوح الاخير من نسخة و سلم آغا ،



اللوح الأول من إنسخة وكوبولي ، بعد الغلاف ورمز إليا بجوف و ك ،

اللوح الأخير من نسخة وكوبرلــلي ،



اللوح الأول من نسخة و المدرسة الأحمدية ، بعد الغلاف ، ورمز إليها مجرف و ح ،

اللوح الأخير من نسخة و المدرسة الأحمدية ،

# خطة المحقيق

وبعد أن تمَّ لي اختيار النسخ وترتيبها على ما تقدم شرعت في نسخ الكتاب عن النسخة التي اصطلحت على تسميتها الأم، وهي نسخة مكتبة عاشر أفندي أو رئيس الكناب. وراعيت في النسخ قواعد إملائنا المتعارف عليها اليوم، سوى ما يقتضيه الموضوع من حيث الرسم القرآني ، فكنت ألتزم الوجه المراد. واهتممت بتوزيع الفقرات بدأ وانتهاء ، وبعلامات الترقيم على المتعاهد ، وكذلك جعلت الآيات بين أقواس كبيرة أتبعتها إذا انتهت الآية بقوس معقوف خصصته لذكر السورة ورقم الآية ، اقتضى فعل هذا مني الجزء الأول من الكتاب ، لأن عجيء الآيات فيه بحسب الموضوع ، وأما في النصف الثاني من الكتاب فالآيات ترد درج السورة ، ولذا فقد خصصت القوس المعقوف للرقم فقط . وجعلت الآثار والأخبـار بين أقواس صغيرة.

وعنيت بضبط الآيات والشعر ومايحتمل اللبس من الألفاظ. قت الآثار على التسلسل رجاء توثيقها بالعرض للكلام على نيدها غير أني رجعت عن ذلك مكتفياً بترقيمها وبما جاء فهرس الأعلام من الكلام على رجال الأسانيد جرحاً بديلا.

وإذ تم لي نسخ الكتاب بدأت بمقابلة النسخ المعتمدة خرى عليه مستدركا الفروق بينها في الحواشي سوى ما كان فروق تتصل بمثل اصطلاحات الصلعمة والحمدلة والحولقة إلى ذلك لهوان خطرها في ضبط النص ، واقتصرت في ذلك عبارة الأصل.

ولدى توثيق النص بمراجعة المصادر المتقدمة وتحقيق الأخبار آثار عرضت لظروف النسخ المستدركة فنسقتها إلى جانب مالات الأخرى ، والتعليقات التي اقتضاها المقام ، مقتصراً ذلك دون غيره في ما أثبت في الحواشي .

وأما الفهارس فهي المعتادة التي تعين على مراجعة مواد تناب ، ولولا احتمال إثقال الكتاب بفهارس أخرى لأضفت

إليها فهارس أخرى جعلت منها فهرساً للغة وآخر للاصطلاح الفني وما إلى ذلك . فن الفهارس المعدة فهرس لليوضوعات جعلته قسهين : قسماً للمقدمة التي أعددتها للكتاب وقسماً للكناب المحقق ، وقد حاولت أن يكون تفصيلياً قدر الإمكان ليتمكن القارىء من الوقف على مواد آلكتاب كلها .

وفهرس للآيات اقتصرت فيه على الآيات التي جاء ذكرها في الجزء الأول من الكتاب، أو در ج آيات سورة ليست هي منها، ولزم ذلك كون هذه الآيات استدعاها الموضوع. وأما الآيات التي في الجزء الثاني فلم يكن حاجة إلى فهرستها ذلك لأنها ترد درج سورها متلوة بأرقامها فيها، وكذا الآيات السابقة فقد أثبت أرقامها بعد ذكر السورة التي هي منها.

وفهرس الحديث ثم فهرس للشعر ذكرت فيه لفظة القافية فالبحر فاسم الشاعر فرقم الصفحة التي ذكر فيها .

وفهرس الأعلام وترجماتهم، عنيت فيه بذكر خلاصة عن بعض الأعلام المخصوصين قصد التعريف وبيان حالهم جرحاً وتعديلًا حتى يتسنى للقارىء الكريم التحقق من قيمة الأخبار . المذكورة في الكتاب ذيلتها بذكر مصادر تلك الترجمة ، وأدنى ذلك وضعت حرف ، ع ، متلواً بأرقام رمن ت بذلك إلى المواضع التي ذكر فيها ذلك العلم . واستثنيت من ذلك الأعلام المشهورين اقتصرت في ترجمتهم على ذكر مصادر كل ترجمة ثم المواضع التي ورد فيها ذلك العلم .

وآخر هذه الفهاراس لمصادر التحقيق جعلتها قسمين: قسماً للمخطوط منها ، وقسماً للمطبوع ، ذكرت فيه المؤلف والمحقق إن وجد ، والمطبعة وعدد الطبعات ثم مكان الطبع والسُّنة.

و هذه الفهارس في الكتاب على ترتيب ذكرها الذي تقدم.

ولعلى بعدهذا أن أكون أديت بعض الجهد ، وهو جهد المقل ، والله حسبي فيما بذلت ، منه السداد والتوفيق ، وعليه قصد السبيل.

. محيي الدين عبد الرحمن رمضان دمشق ۹ / رمضان/ ۱۳۹۰

الموافق٧ | تشرينالثاني | ١٩٧٠

# فهرس الموضوعات أ\_مقدمة التحقيق

| الصفحة  | المرضوع                              |
|---------|--------------------------------------|
| ۸- ه    | هذا الكتاب                           |
| 14 - 4  | المؤلف : منزلته ومصنفاته             |
| 11 - FT | نظرة في موضوع الكتاب                 |
| £Y YY   | نسخ الكتاب الخطابة                   |
| 74 - 17 | النسخ المعتمدة وتوثيقها              |
| 1.4- 77 | سماعات هذه النسخ ومقابلاتها وحواشيها |
| 117-1-9 | خطة التحقيق                          |